عكادك المكين

الحياة الديسورية في مصر

1992 - 1905





سينا المنشر

الكتاب: الحياة المعستورية في محر (١٩٥٢ – ١٩٥٢) الكاتب: عـــادل أمـــين الطـــبعة الأراـــين

## جمسيع الحقسوق محفسونك

الناشــــر: ســينا للنشــر المعطيم المدير المسؤول: راويــة عبد العظيم

القامسرة - جمهسورية معسر العسيني - القامسرة - جمهسورية معسر العسرية - تليفسرن / فاكسس : ١٠٢ / ٢٥٤ / ٢٠٢

الغـــلاف: منير الشـعرائي الاخـراج الداخلي: إيناس حسني المسلم الداخلي: إيناس حسني المسلم المسلم المسلم المسلم كيف: سينا للنشـر الآية: «مالكم كيف تحكمون»

## عكادك أميين

## الحياة الديسة وربية في مصر الحياة الديسة وربية في مصر ١٩٩٤ - ١٩٩٤

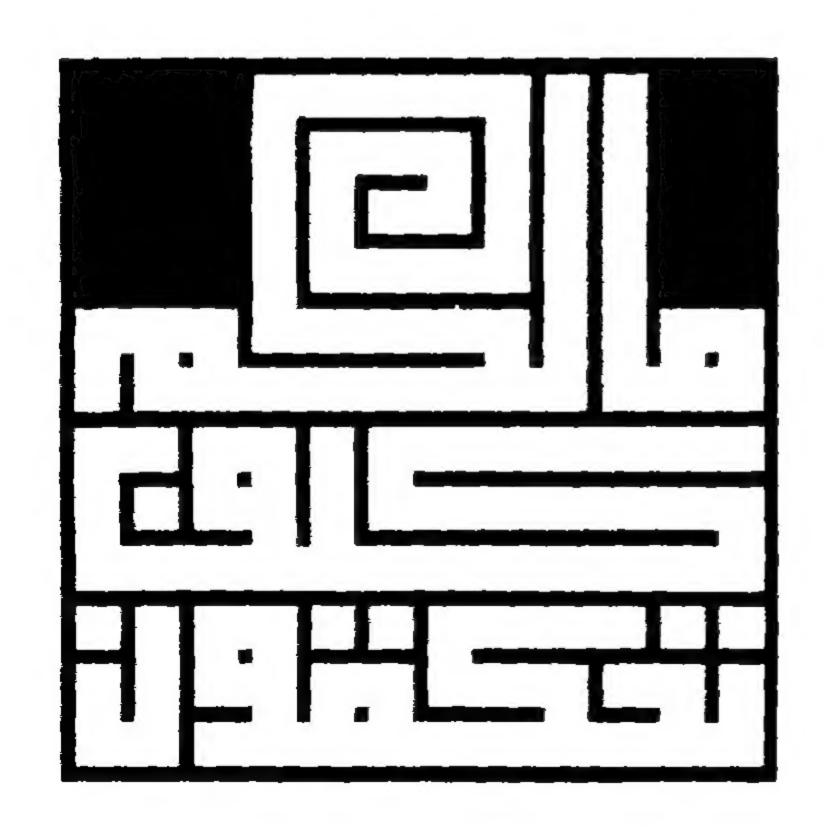



سينا

## مقدمسة

الحياة الدستورية المصرية وتقنيــــن العـــبوديـة

ستظلُّ الحياة الاجتماعية المصرية، بما تعتمل به من رؤى متقدمة أو متراجعة رهيئة لسجن القوانين التي سُنتُ عقب قيام ضباط يولية بما مسُمِّي فيما بعد ، بثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ .

والمتعمق - قليلاً - في الحياة المصرية منذ محمد على حتى قيام مجموعة الضباط بانقلاب ١٩٥٢ سيكتشف التيارات القرية التي كانت تموج بها الحياة الاجتماعية ، التي طالما تصارعت في جدال ثري ، وأخرجت لنا مفكرين على جميع الأصعدة ، مثل حسن العطار، ورفاعة الطهطاوي ، ومحمد عبده ، والأفغاني ، وطه حسين إلى آخر الأجيال التي كانت ثمرة لهذا الثراء الاجتماعي مروراً بثورة ١٩١٩ ، حتى إلغاء المعاهدة المصرية البريطانية عام ١٩٥١ .

لقد كان التحديث نو النزعة المصرية مرتبطًا بمصير المصريين سواء أكان ضد المسستعمر أو ضد المرض والتخلف . فهناك البرلمان والدساتير التي أنشاها المثقفون المصريون إلى تقنين الحياة الاجتماعية، والتي كانت في صالح مصر اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وصحيًا وقانونيًا ، ومن الجدير بالذكر أننا عندما ننظر بعين أخرى إلى

فترة الأربعينيات سنكتشف كم الصراعات الصحية بين الأحزاب والمثقفين من كل اتجاه مع الاعتداد بوطنية الجميع ، ولقد كانت حركة يولية ١٩٥٢ - لا شك في ذلك / حركة وطنية ، ضمن حركات متعددة في الساحة المصرية ، لكنها - وبعد صعودها - انفردت بالحكم .

وقد كانت ترفع -- قبل ذلك - شعار و لقد جئنا لحماية الدستور » وترفض الأحكام العرفية التي طبقتها هي فيما بعد منذ ١٩٥٢ حتى ١٩٩٤ ولا تزال سارية . وفي البدء استخدمت والمثقفين » في تقنين القوانين المفصلة ، وتعضيد سلطتها وتمكينها من روح الحياة المصرية ، ولذا نرى انعكاس - خيانة والمثقفين » تلك - ظاهرة ومتفشية في الحياة والدستورية » المصرية ، والمتدة عسكريًا بلباس منني ، وحادثة المفكر القانوني البارز السنهوري مائلة للعيان ، حتى منبحة القضاء عام ١٩٦٩ ، مرورًا بهزيمة ١٩٦٧ التي كانت تجليًا كبيرًا كل التشريعات الدستورية السلطوية المجافية لأبسط قواعد الحياة .

ومن هنا نرى أن من واجبنا أن نضع هذا السيل من القوانين وتشريعات السلطة العسكرية ، التي سنتها وشنت عن طريقها سلسلة الاعتقالات على الفئات الاجتماعية المختلفة ، وعضدت كل مواقعها من أجل الاستعرار في الحكم ، وليس من أجل تقدم الشعب المصرى .

وفي هذا الكتاب المهم للمحامي والمناضل المصرى البارذ عادل

أمين أحد الذين ناضلوا من أجل قوانين اجتماعية نابعة من حرية المجتمع وقوة ازدهاره وتقدمه ، ومن خلال بنيته وتطورها ، عبر حياة دستورية مصرية مشفوعة بحقوق الإنسان. وضد قوانين يولية المستمرة – إن جاز التعبير – ومساتيرها المختلفة التي ولدت عبر القمع طبقًا لموقع وزمان الحاكم أيًا كان ؛ ومن خلال مفصلي القوانين الذين لم يتورعوا عن خلق وإنشاء قوانين ضد مصالح الفئات المختلفة للمجتمع ، ومع تغيير طفيف تبعًا للظروف المحلية والدولية .

سنرى أن الاستاذ عادل أمين استطاع قراة الحياة القانونية المصرية ومن ثم الحياة الاجتماعية والسياسية ، وتأثير ما هو سياسى على ما هو اجتماعى بمعناه الشامل ، عبر وضع القوانين التى صدرت في سياق رأسى ، وكيف أنها شكلت حياة كاملة منفصلة عن المجتمع ومتصلة بالحاكم التى تخدمه تلك القوانين ، سسواء على مستوى الاستفتاءات الصورية أو القوانين سيئة السمعة أو الانتخابات المحلية القبلية، وقد أبقت السلطة على هذه القبلية لتستطيع التحكم والسيطرة المركزية ولضمان الولاء ، إلى صناعة القرار القومى في الحرب والتسليح والاقتصاد ، إلى أخر المعطيات الاجتماعية، وكيف ظل المجتمع – بسبب فالاتحاد ، إلى أخر المعطيات الاجتماعية، وكيف ظل المجتمع – بسبب فالك – ذا بنية متخلفة مريضة في ظل صدراع الحضارات القائم ، في أطار المجتمع الدولي المتنامي ، أي أننا عبر قوانين الحاكم، المفصلة من قبل فئة «المثقفين» المنتفعين ضد تقدم وتحديث الروح

المصدية، تراجعنا إلى القرون الوسطى ، وغاب الدور الحضارى المصدي، ومن هنا كانت الهزائم العسكرية والاقتصادية المستعرة . ولذا تأتى أهمية هذا الكتاب لوضع السياق القانونى فى وضع رأسى كما قلنا ، وليكشف كم هى التعديات التى ارتكبت خلال أربعين عامًا من قوانين تخالف أبسط المبادئ الستورية .

إن سنوات نهاية القرن العشرين في المجتمع المصرى - تاريخياً - ستعاد قراحها مرات عديدة من قبِل مؤرخين ومفكرين غير رسميين ، وسيدركون كم تقهقر بناء المجتمع ككل، وغاب المشروع وسط حصار أيديولوجي داخلي وخارجي ، وكيف تمتّ أربع هزائم في أقل من نصف قرن . وهو ما لم يحدث خلال التاريخ المصرى القديم ، ومن هنا تأتي فكرة هذا الكتاب لا ليقرأه القانونيون أو السياسيون فقط ، بل كل فئات المجتمع المستنيرة لترى صورتها في مرأة ما فعله صفوة باعوا ضمائرهم وكان ميكافلليين يكتبون للأمير ما تعلموه في أكاديميات العلم ، حتى يظلوا ملتصقين بالسلطان ، وليذهب المجتمع إلى قرون لا عودة منها .

سينا للنشر

الباب الأول

النظام العســكرى فى ظل دستور سنة ١٩٢٣

في مساء ٢٢ يولية سنة ١٩٥٢ قام بعض ضباط القوات المسلحة المصرية بانقلابهم الشهير وأجبروا الملك على تكليف على ماهر بتشكيل حكومة جديدة . وكان شعار هؤلاء الضباط « لقد جئنا لحماية الدستور» وفي منشوراتهم السرية التي كانوا يقومون بتوزيعها قبل حدوث الانقلاب كانوا ينابون برفع الأحكام العرفية والعودة الفورية إلى الحياة الدستورية، وقد أشار اللواء محمد نجيب قائد الانقلاب في خطابه الذي إذاعه يوم الانقلاب أن الضباط المحبين للحرية قاموا بهذا الانقلاب بسبب الانتهاكات التي ارتكب ضد الدستور في الشهور الأخيرة، وأنهم قد جاوا لاستعادة احترام وقديسة الدستور .

وكانت حكومة نجيب المهلالي التي شكلت في أواخر عهد الملك فاروق قد قامت بحل البرلمان وإيقاف الحياة الدستورية وتأجيل كافة الأنشطة البرلمانية ،

وقد استند النظام العسكرى بعد استيلائه على السلطة فى إصداره كافة القوانين والتشريعات إلى المادة (٤١) من الدستور سنة ١٩٢٣ والتى تنص على أنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان مايوجب الإسراع إلى اتضاد تدابير لاتحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شاتها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.

وفى يوم ٢٦ يولية سنة ١٩٥٢ أجبر ضباط الجيش الملك على التنازل عن العرش لابنه القاصر.

وعقب تنازل الملك عن العرش كان على النظام الجديد أن يقرر كيفية اختيار مجلس الوصاية على الملك القاصر، وكانت الطريقة الدستورية السليمة هي دعوة البرلمان المنتخب تطبيقًا الأحكام المادة (٢٥) من الدستور المصادر سنة ١٩٢٣ والتي تنص على أن:

وإثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أياء من تاريخ إعلان الوفاة، فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه،

كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة (٤٥) من هذا الدستور على أن : «..... وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه .....» .

كما تنص المادة العاشرة من الأمر الملكى رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٢ بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية الصادرة في ١٣ / ٤ /١٩٢٢ قبل صدود دستور سنة ١٩٢٢ والذي أشير إليه في المادة ٢٢ من هذا الدستور وأسبغت عليه المادة ١٥٦ الصبغة الدستورية، على أن:

«تزلف هيئة وصاية العرش من ثلاثة، يختارهم الملك لولى العهد المتاصر بوثيقة تحرر من أصلين يودع أحدهما بديوان الملك والآخر برياسة مجلس الوزارة وتحفظ الوثيقة في ظرف مختص ولايفتح الظرف وتعلن الوثيقة إلا بعد وفاته وأمام البرلمان .» .

ونصبت المادة العادية عشر من الأمر الملكى المذكور على أن :

دإذا لم يترفر التعيين المنصبوس عليه في المادة السابقة فيعين
البرلمان هيئة الوصاية على العرش،» ،

من هذه النصوص مجتمعة نرى أن القواعد الدستورية المعمول بها في هذا الوقت كانت توجب دعوة البرلمان المنحل إلى الاجتماع. حقيقة أن الدستور لم ينص على حالة تتازل الملك عن العرش لأن مثل هذه الحالة لم تكن مترقعة ولم توضع في الحسبان عند صياغة الدستور أو الأمر الملكي بنظام توارث العرش، إلا أن حالة تتازل الملك عن العرش كان يمكن قياسها على حالة وفاته أو حالة خلو العرش.

إلا أنه في ٢ أغسطس سنة ١٩٥٢ أصدر مجلس الوزراء المرسوم بقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٥٣ استتادًا إلى المادة ٤١ من دستور سنة ١٩٢٣ والذي أضيفت بموجبه فقرة جديدة برقم (١١) مكررة إلى الأمر الملكي الصادر في ١٣ أبريل سنة ١٩٢٢ برضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية ونصها الآتي:

«في حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر يجوز لمجلس الوزراء إذا كان مجلس النواب منحلا، أن يؤلف هيئة وصاية مؤقتة للعرش من ثلاثة يختارهم من بين الطبقات المنصوص عليها في المادة (١٠) تتوافر فيهم الشروط المبيئة فيها ،» .

« وتتولى هيئة الوصاية المؤتنة، بعد حلف اليمن أمام مجلس الوزراء، سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة وفقًا لأحكام المواد الثلاث السابقة ولأحكام ١٥ من الدستور ، » ،

ولاشك أن هذا المرسوم بقانون يمثل أول انتهاك للدستور ارتكبته السلطة الجديدة، بالإضافة إلى أن هذا المرسوم بقانون قد صدر استتادًا إلى المادة (٤١) من دستور سنة ١٩٢٣ التي تنص على أنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأتها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور و ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرّها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .

إن رفض دعوة البرلمان المنحل إلى الاجتماع، كان يمكن فهمه إذا كانت السلطات القائمة حين ذلك تفكر في خطوة أكثر تقدمًا وهي الدعوة إلى انتخابات حرة جديدة من إجل إعادة السلطات الشرعية إلى نواب الشعب، إلا أن مجلس الوزارء رفض دعوة البرلمان المنحل ورفض أيضًا الدعوة إلى انتخابات جديدة، ثم اتبع ذلك بمنع نفسه الحق في تعيين مجلس الأوصياء على العرش الذي أقسم يمين الولاء أمام مجلس الوزراء منتهكًا بذلك بصورة مفضوحة المادة (٥١) من دستور سنة ١٩٢٣ التي تنص على أن:

«لايتولى أرصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤبوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليهم في المادة السابقة .....».

و بالإضافة إلى انتهاك الدستور فإن أداء الأوصياء على العرش اليمين أمام مجلس الوزراء يتضمن تعارضًا غريبًا، إذ كيف يتمتع مجلس الأوصياء على العرش بسلطات الملك ومن بينها حق تعيين الوزراء وإقالتهم، وهو يؤدى يمين الولاء أمام مجلس الوزراء ؟ إن إصدار هذا المرسوم بقانون

كان معاولة شاذة التونيق بين أمور متعارضة فهو يخالف القواعد الدستورية كما يخالف الإدراك السليم للأمور، وذلك بالإضافة إلى أنه يعتبر انتهاكا واضحاً لحق الناخبين المصريين لممارسة سلطاتهم عن طريق نوابهم الشرعيين المنتخبين.

وعقب تعيين مجلس الوصداية على العرش بالطريقة التى أوضحناها استقالت حكومة على ماهر في ١٧ / ٩ /١٩٥٢ وشكلت حكومة جديدة برئاسة اللواء محمد نجيب قائد حركة الجيش، وهكذا تولى ضباط الجيش السلطة بصورة مباشرة .

وقد عمدت الحكومة الجديدة إلى استصدار تشريع جديد يضمن لها السيطرة على الوضع الداخلي في البلاد، فصدر المرسوم بقانون رقم ١٨٣ لسنة ١٩٥٢ في شان تعاون القوات المسلمة مع السلطات المدنية في المحافظة على الأمن وقد نص في المادة الثامنة من هذا المرسوم بقانون :

وإذا تدخلت القرات المسلحة وفقًا للاحكام المتقدمة تنتقل مسئولية حفظ الأمن فورًا إلى هذه القوات ويعتبر القائد العسكرى مسئولا عن إصدار التعليمات والأوامر الكفيلة بتحقيق هذا الغرض .» .

« وتخضع قوات البوليس في هذه الحالة الوامر القائد العسكري وعليها تقديم مايطلب منها من معونة.» .

وكان صدور هذا القانون هو الخطوة الأولى لتدخل قوات الجيش ومسئوليتها عن حفظ الأمن الداخلي وإخضاع قوات البوليس لأوامر القيادة العسكرية، وجاء ذلك بعد تدخلها أيضنًا في شئون السلطة القضائية وذلك

بصدور المرسوم بقانون رقم ١٥٤ لسنة ١٩٥٢ الصادر في ١٣ أغسطس سنة ١٩٥٢ والمصوب بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٥٢ الصادر في ١٧ أغسطس سنة وذلك بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ بنظام الأحكام العرفية وهي المادة (٦) رابعة ونصبها كالتالي:

«ويجوز أن تنزلف المحكمة المنصبوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٦) مكررة من ضباط يكون عددهم خمسة على ألا تقل رتبة الرئيس عن رتبة البكباشي ورتبة الأعضاء عن رتبة اليوزياشي ، » ،

« وتتبع أمام هذه المحكمة فيما يتعلق بنظر الدعوى والحكم فيها وتنفيذ العقوبة القواعد المعمول بها أمام المجلس العسكرية ،» .

«ويجوز أن يقوم بمباشرة الدعوى أمام هذه المحكمة أحد أعضاء النيابة العامة .» .

وبموجب هذا التعديل أنشئ نوع جديد من المحاكم الاستثاثية المشكلة من خمسة من ضباط الجيش ليس لدى أحد منهم دراسة قانونية أو خلفية قضائية، ونيط بهؤلاء الضباط العسكريين محاكمة المدنيين المصريين طبقًا لنصوص قانون المجالس العسكرية وهو أصلا القانون الخاص باقراد القوات المسلحة، وكان أول ضحايا هذه المحاكم الاستثنائية اثنين من عمال النسيج بمصانع كفر الدوار الذين حكم عليهما بالإعدام ونفذ هذه الحكم في نهاية شهر أغسطس سنة ١٩٥٢، وتلى محاكمة كفر الدوار تقديم مئات من الشبان المدنيين المثقفين وطلبة الجامعة والعمال النقابيين أمام هذه المجالس العسكرية بتهمة معارضتهم للنظام العسكرى وحكم على معظمهم بالأشفال

الشاقة والسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات وذلك في القضايا أرقام ٢٨٦ لسنة ١٩٥٣ عسكرية عليا، رقم ٢٨٦ لسنة ١٩٥٣ عسكرية عليا، رقم ١٩٥٣ عسكرية عليا، ٢٠٦ لسنة ١٩٥٣ عسكرية عليا، ٢٠٢ لسنة ١٩٥٥ عسكرية عليا، ٢٦٤ لسنة ١٩٥٤ عسكرية عليا، ٢٦٤ لسنة ١٩٥٤ عسكرية عليا.

كما صدر المرسوم بقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٥٢ في ١٩٥٢ نوفمبر سنة ١٩٥١ في شأن التدابير المتخذة لحماية حركة ٢٣ يولية سنة ١٩٥٧ نص في مادته الأولى على أن يعتبر من أعمال السيادة وفقًا للمادة ٧ من قانون مجلس الدولة والمادة ١٨ من قانون نظام القضاء كل تدبير اتخذه أو يتخذه القائد العام للقوات المسلحة باعتباره رئيس حركة الجيش التي قامت في ٢٣ يولية سنة ١٩٥٧ بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها إذا اتخذ هذا التدبير في مدة لاتجاوز سنة أشهر من ذلك التاريخ، وتنتهى هذه التدابير بانتهاء هذا الأجل.

ومعنى ذلك أنه لايمكن الطعن أمام القضاء على قرار يتخذه القائد العام للقوات المسلحة في هذا الخصوص وتحصينه.

وهكذا انتهك الحكام الجدد الذين استوارا على السطة باسم الحرية وحماية الدستور الحريات الأساسية في المجتمع المصرى وفرضوا سلطاتهم المطلقة ذات الصبغة العسكرية البحتة، وأصبحت القوات المسلحة وقانون الأحكام العرفية هي الأساس الذي تستند إليه السلطة، ولهذا أصبح دستور سنة ١٩٢٢ لاقيمة له من وجهة نظرهم، إذ أنه قد أضحى مصدر المشاكل والتعقيدات نظراً لأن العناصر الديمقراطية في البلاد كانوا دائماً يرجعون

إلى نصوص الدستور ويستندون إليها في مطالبهم. ذلك أنه في خلال الفترة المعتدة من ٢٣ يولية ١٩٥٢ حتى ٩ ديسمبر ١٩٥٢ أصدر حكام مصر الجدد عديدا من التشريعات ادعى مستشاروهم القانونيون أنها صدرت طبقًا لأحكام دستور سنة ١٩٢٣، وحاولوا جهد طاقتهم إقناع شعب مصر أن هذه القوانين قد صدرت طبقا لهذا الدستور رغم أنهم لم يقدموا أي أسس قانونية لهذا الادعاء. فكل هذه التشريعات التي صدرت خلال هذه الفترة استندت إلى المادة (٤١) من هذا الدستور التي تبيح للسلطة التنفيذية في حالة الضرورة التي لاتحتمل التأخير وفيما بين أدوار انعقاد البرلمان إصدار مراسيم لها قوة القانون، واشترطت المادة ألا تكون هذه المراسيم مخالفة للدستور، كما اشترطت دعرة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرض هذه المراسيم عليه وهو أمر لم يتحقق، بل تعمدوا مخالفته.

الباب الثاني

نظام الحكم العسكرية بعد الغاء دستور ســنة ١٩٢٣

استمر الحكام العسكريون في استخدام المادة (٤١) من دستور ١٩٢٣ كأساس لكافة التشريعات التي أصدروها واستمرت المحافظة على الراجهة الدستورية طالمًا أمكن ذلك دون الوقوع في مخالفات مفضوحة، إلا أنه كان من الصعوبة بمكان الاستمرار في هذا الوضع فوضعت المجموعة العسكرية نهاية لهذا التبرير التشريعي بإصدار إعلان دستوري في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢ من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش يقضى بإلغاء دستور سنة ١٩٢٣ وقد برر قائد المجموعة العسكرية هذا الإلغاء بقوله إن الفساد قد عم أنحاء البلاد نتيجة لوجود الملك المنحل وفساد الحياة السياسية في البلاد وتدهور الحياة البرلمانية. كما أعلنوا عقب إلغاء يستور ١٩٢٣ أن السبب الرئيسي لقصور هذا البستور هو هذه الامتيازات الاستبدادية التي يمنحها هذا الدستور للملك، الأمر الذي أصبحت معه الحياة الدستورية السليمة مستحيلة. كما ذكروا في هذا الإعلان الدستورى أيضا أن النظام البرلماني لدستور ١٩٢٢ كان مختلا لأن السلطة التنفيذية لم تكن في الواقع مسئولة أمام البرلمان بل إن البرلمان كان خاضعًا لها، وكانت هي بدورها الأداة التي يستخدمها الملك لتحقيق

كما أكد هذا البيان الدستورى أنه من الضرورى استبدال هذا الدستور بدستور جديد يحترم الشعب كمصدر حقيقى لكل السلطات، ووعد البيان بعد ذلك بأن الحكومة سرف تقوم بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد

يوافق عليه الشعب، وأنه سيراعي عند وضع هذا الدستور تفادي كل العيوب الموجودة في الدستور القديم طبقًا لرغبة الشعب الذي يتطلع إلى إقامة حياة دستورية سليمة، وأضاف البيان أنه في خلال فترة الانتقال اللازمة للتحضير لدستور جديد، فإن كافة سلطات الدولة سوف توكل إلى حكومة أقسمت أمام الله وأمام الشعب المحافظة على مصالح كافة المواطنين دون تمييز وهذا في نطاق المبادئ الدستورية الأساسية.

لقد قرر الإعلان الدستورى الصادر في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٧ قيام فترة انتقالية تترلى خلالها الحكومة كافة السلطات، وأوضع البيان أن هذه الفترة ضرورية سوف يتبعها صدور دستور جديد، إلا أن رئيس حركة الجيش أعلن في ١٧ يناير ١٩٥٣ مد فترة الانتقال ثلاث سنوات .

وبتاریخ ۱۷ بنایر سنة ۱۹۵۳ صدر مرسوم بتألیف لجنة مشروع بستور مکونة من خمسین عضوًا معینین.

وفى ١٨ يناير سنة ١٩٥٣ صدر المرسوم بقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٥٣ يقضى بتعديل المرسوم بقانون رقم ٢٧٧ لسنة فى شأن التدابير المتخذة لحماية حركة ٢٢ يولية ١٩٥٢ والنظام القائم عليها، فعدلت المادة الأولى من هذا القانون على الوجه التالى:

ويعتبر من أعمال السيادة وفقًا للمادة ٧ من قانون مجلس الدولة والمادة ١٨ من قانون نظام القضاء كل تدبير اتخذه أو يتخذه القائد العام للقوات المسلحة باعتباره رئيس حركة الجيش التي قامت في ٢٣ يولية سنة ١٩٥٢ بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها إذا اتخذ هذا التدبير في مدة لا تجاوز سنة من ذلك التاريخ ،

كما صدر في التاريخ ذاته المرسوم بقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٣ في

شأن حل الأحزاب السياسية الذي حظر على أعضاء الأحزاب السياسية والمنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أية صورة كانت، كما حظر تكوين أحزاب سياسية جديدة ،

كذلك صدر في ذات التاريخ المرسوم بقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٥٢ باعتبار المراسيم بقوانين الصادرة في المادة من ٢٣ يولية سنة ١٩٥٧ إلى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢ قائمة من تاريخ صدورها وذلك فيما عدا المرسوم بقانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥٢ بأحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات والمرسوم بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٢ ببيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص فيعتبران غير قائمين .

ويلاحظ في هذا الخصوص أن القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥٢ الذي صدر في ٢ أغسطس سنة ١٩٥٢ يعاقب الوزراء في حالة مخالفتهم أي حكم من أحكام الدستور أو تعريض سلامة الدولة أو أمنها للخطر أو التأثير في القضاة أو التدخل في الانتخابات، كما أن القانون رقم ١٢٧ الذي صدر في التاريخ نفسه ينظم الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص الخاص بمحاكمة الوزراء وطريقة تشكيله.

هذه هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات العسكرية في بداية فترة الانتقال.

وفى ٢٢ يناير سنة ١٩٥٣ قام الحاكم العسكرى بإصدار أمره العسكرى رقم (٧) والقاضى بإلغاء تراخيص الصحف التالية : المضداء، المنذير، الكاتب، الملايين، والواجب، المعارضة، الميدان،

وفى العاشر من فبراير سنة ١٩٥٣ أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وقائد ثورة الجيش إعلانًا دستوريًا جاءبه:

و إنه رغبة فى تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكى تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الإنتاج المثمر والنهوض بها إلى المستوى الذى نرجوه لها جميعا فإنى أعلن باسم الشعب أن حكم البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقًا للأحكام التالية:

(ثم أورد إحدى عشر مادة)

ثم ذكر في نهاية هذا الإعلان الدستورى:

«أيها المواطنون إننى إذ أعلن لكم هذه المبادئ والأحكام لا يسعنى إلا أن أعلن أيضًا عن إيمانى المطلق بضرورة قيام نظام دستورى ديمقراطى كامل أثر فترة الانتقال وبضرورة توفير حياة كريمة ومستقبل مشرف باسم لنا جميعًا، علينا جميعًا أن نساهم في بنائه والله ولى التوفيق».

ونلاحظ على هذا الإعلان الدستورى أنه لم يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيسًا لحركة الجيش كما في حالة الإعلان الدستورى الذي قضى بإسقاط دستور سنة ١٩٢٣ وإنما صدر بصفته قائدًا الثورة الجيش.

وواضع أن الهدف من هذا الدستور المؤقت هو الرغبة في تثبيت قواعد الحكم العسكرى وإعطاء النظام الجديد شكلا شرعياً، إلا أن الشرعية

لا يمكن تحقيقها والوصول إليها إلا عن طريق هيئة الناخبين وهو أمر لم يتم في مصر لاقبل ولا بعد إعلان هذا الدستور المؤقت .

وقد نص هذا الدستور المؤقت في مادته الأولى على أن « جميع السلطات مصدرها الأمة، وهو شعار وهاج، إلا أنه لايكفي ذكر هذا المبدأ الدستورى النظرى دون تحقيق أي مفهوم عملى له. وزيادة على ذلك فإن المواد التالية التي وردت بهذا الدستور المؤقت تنتهلك مبدأ الأمة مصدر كل السلطات.

فالمادة الثانية من هذا الدستور المؤقت تنص على أن : « المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ونلاحظ أن الشطر الأول من هذا المادة صحيح، فالمصريون لدى القانون سواء، إلا أنهم لا له المدون بحقوقهم فهم متساوون في الواقع من ناحية حرمانهم من حقوقهم.

المادة الثالثة تنص على أن : «الصرية الشخصية وصرية الرأى مكفولتان في حدود القانون والملكية والمنازل حرمة وفق أحكام القانون.» .

ونستطيع أن نقرر أن انتهاك الحرية الشخصية وحرية الرأى لم يحدث في ظل أى نظام سابق مثلما انتهكت في ظل نظام حكم الجيش في هذه الفترة ، لقد انتهكت حرمة المنازل في ظل هذا النظام كما لم تنتهك من قبل.

وأين هي حرية الشخصية وسيادة القانون عندما نجد في هذه الفترة أكثر من خمسة آلاف من المعارضين في معسكرات الاعتقال والسجون.

وأين هي حرية الرأى وقد جُردٌ عديدٌ من المصريين المعارضين من جنسيتهم المصرية أثناء إقامتهم بالخارج بموجب قرارات وزارية .

كما تنص المادة السابعة من هذا الإعلان الدستورى على أن: والقضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة،» .

والواقع أن مبدأ استقلال القضاء قد انتهك قبل صدور هذا الإعلان النستورى فكما سبق أن أوضحنا صدر المرسوم بقانون رقم لسنة ٢٧٧ لسنة ١٩٥٢ في شأن التدابير المتخذه لحماية حركة سنة ١٩٥٧ والنظام القائم عليها واعتبر من أعمال السيادة كل تدبير اتخذه أو يتخذه القائد العام للقوات المسلحة بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها إذا اتخذ هذا التدبير في مدة لاتتجاوز ستة أشهر ويموجب المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٣ أصبحت هذه المدة سنة من ذلك التاريخ.

وقد أضغت المادة الثامنة من هذا الإعلان الدستورى على هذين المرسومين بقانونين صغة الاستمرار طوال فترة الانتقال والتي استمرت حتى يناير سنة ١٩٥٦ بنصها على أن : «يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا ويصغة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعيين الوزراء وعزلهم » وتنص المادة التاسعة على أن: « يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية » كما تنص المادة العاشرة على أن : «يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصمه أعمال السلطة التنفيذية.» .

ومن هذه المواد نستطيع أن نستخلص أنه بينما تعطى المادة الثامنة قائد مجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وتعطى المادة التاسعة مجلس الوزراء، وكان مكونًا من ضابط الجيش أعضاء مجلس الثورة، السلطات التشريعية كما تعطيه المادة العاشرة أعمال السلطة التنفيذية، فإن هذا يقودنا إلى نظام تتجمع فيه كافة السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية في جهاز واحد وهو أمر يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظم الديمقراطية.

لقد ذكر الغليسوف «لوك» أن منح السلطة التنفيذية لهؤلاء الذين يمارسون السلطة التشريعية يؤدى إلى خلق سلطة خطيرة للغاية لها حق انتهاك القانون سواء عند إصداره أو عند تطبيقه، وهذا يؤدى إلى خلق نظام تتعارض مصالحه مع مصالح المجتمع ويهدف إلى المحافظة على سلطة الحكومة.

كما ذكر «مونتسكيو» إذا خوات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعة في أيدى ذات الأشخاص فإن هذا يعنى وأد الحرية، إذ أن هذا الشخص أو هذا الجهاز سوف يصدر ويطبق القانون بصورة تحكمية.» .

وتنص المادة الأخيرة من هذا الإعلان الدستورى على أنه: ديتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسية العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته،» .

فإذا وضعنا في اعتبارنا أن أعضاء مجلس قيادة الثورة قد احتكروا المراكز الوزارية المهمة فأية رقابة هذه تلك التي حاولت المادة الحادية عشرة من إلاعلان النص عليها ؟

إذا أضفنا إلى ذلك أن إصدار هذا الأعلان الدستورى لم يصاحبه الغاء الأحكام العرفية التى فرضت على جميع أنحاء البلاد منذ ٢٦ يناير سنة ١٩٥٢ فإننا نستطيع أن نقرر أن هذا الإعلان قد قضى تمامًا على كل المبادئ الدستورية والديمقراطية في مصر.

وعقب صدور هذا الإعلان قامت الحكومة باتخاذ خطوة أخرى تزيد من تدخل القوات المسلحة فى الحياة المدنية والإدارية والقضائية، فصدر المرسوم بقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٥٣ فى ٢٦ فبراير سنة ١٩٥٣ بناء على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ فبراير ١٩٥٣ بتخويل ضباط البوليس الحربى صفة رجال الضبط القضائى فنص على أن:

ديكون للضباط القائمين بأعمال وواجبات البوليس الحربي صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة للإعمال والواجبات التي يكلفون بها من القيادة العامة للقوات المسلحة،» .

وهكذا توسعت سلطة البوليس الحربى الذى كانت مهمته قاصرة على رقابة وضبط أفراد القوات المسلحة الذين ينتهكون القوانين العسكرية فامتدت سلطاتهم إلى الأفراد المدنيين بموجب هذا المرسوم بقانون .

وفى ١٨ يونية سنة ١٩٥٣ أصدر مجلس قيادة الثورة إعلانًا دستوريًا أخر عدد فيه سلسلة الخيانات التى ارتكبتها أسرة محمد على في مصر كان إولها إغراق إسماعيل في ملذاته وإغراق البلاد بالتالي في ديون عرضتها للخراب، ثم جاء توفيق فأتم هذه الصورة من الخيانة السافرة في سبيل محافظته على عرشه فدخلت جيوش الاحتلال لتحمى الغريب الجالس على العرش الذى استنجد بأعداء البلاد على أهلها، وقد فاق فاروق كل من سبقوه في هذه الشجرة فأثرى وفجر، وطفى وتجبر وكفر، فخط بنفسه نهايته ومصيره، فأن للبلاد أن تحرد من كل أثر من أثار العبودية التي فرضت عليه نتيجة لهذه الأوضاع، فنعلن اليوم باسم الشعب.

أولا: إلغاء النظام الملكى وحكم أسرة محمد على، مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة.

ثانيا : إعلان الجمهورية ويتولى الرئيس اللواء وأركان حرب، محمد نجيب قائد الثورة رئاسة الجمهورية مع احتفاظه بسلطاته الحالية في ظل الدستور المؤقت ،

ثالثا : يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد .

ورغم كل القيود التى فرضت على الحريات عقب صدور هذا الإعلان المستور، ورغم تشكيل مجالس عسكرية لمحاكمة المدنيين المعارضين للنظام، إلا أن المطالبة بإعادة الحياة الدستورية وتوفير الحريات الأساسية قد تزايدت وانتشرت، الأمر الذى اضطر معه مجلس قيادة الثورة إلى إصدار قراره في ١٨سبتمبر سنة ١٩٥٢ بإنشاء محكمة الثورة. وقد نصت المادة الثامنة من هذا القرار على إنشاء محكمة الثورة التي يمتد اختصاصها إلى كل الأفعال التي تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة وكل الأنشطة الموجهة ضد الحكومة القائمة في السلطة وضد المبادئ الثورية وكل فعل يشجع على الفساد السياسي حتى لو كان هذا الفعل قد ارتكب قبل إنشاء

هذه المحكمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن مجلس قيادة الثورة له الحق في إحالة أي أمر مهما كانت طبيعته إلى محكمة الثورة حتى لو كانت إحدى المحاكم العادية أو العسكرية قد شرعت في نظره بشرط ألا يكون الحكم قد صدر بخصوصه.

وهكذا يكون هذا القرار الصادر في ١٦ سبتمبر سنة ١٩٥٢ قد قضى على كل الأسس التي تقوم عليها المحاكمات العادلة، فالقرار الخاص بإنشاء محكمة الثورة قد صدر عن مجلس قيادة الثورة، ولمجلس قيادة الثورة أن يحيل إلى هذه المحكمة أي أمر مهما كانت طبيعته، وتشكل محكمة الثورة من ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة، كما يقوم مجلس قيادة الثورة بالتصديق على الأحكام الصادرة من هذه المحكمة .

كما نصبت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من هذا القرار الخاص بإنشاء محكمة الثورة على أنه لايجوز رد المحكمة أو أحد أعضائها. ونصبت المادة الثامنة على أنه لايجوز استثناف الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، كما لايجوز الاعتراض على الإجراءات التي تتبع أمامها .

وعندما نضع في اعتبارنا مانصت عليه المادة الثالثة من هذا القرار والتي تخول للمحكمة سلطة الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤتنة والسجن ومصادرة الأملاك، نستطيع أن ندرك مدى الخطورة التي تمثلها هذه النصوص على الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة.

هذا بالإضافة إلى أن القرار الخاص بتشكيل هذه المحكمة لم ينص على وجوب حضور محامى مع متهم .

وفي أوائل عام ١٩٥٤ حدث انقسام داخل مجلس قيادة الثورة، فقد

رأى بعض أعضائه أنه أصبح من المستحيل الاستمرار في حكم البلاد بهذه الصورة الاستثنائية، وطالبوا بوجوب اتخاذ خطوات عاجلة للعودة إلى الحياة البرلمانية، ونتيجة لذلك أعلن مجلس قيادة الثورة في ٢٥ فبراير سنة ١٩٥٤ قرارًا بعزل اللواء محمد نجيب وإعفائه من كل مسئولياته وعين البكباشي جمال عبد الناصر رئيسًا لمجلس قيادة الثورة ورئيسًا للوزارء.

وقد أظهر عزل اللواء نجيب بصورة واضحة نعو وتزايد ألمعارضة للحكم العسكرى المطلق، فعقب إذاعة أنباء الاستبعاد قامت المظاهرات الشعبية تطالب بوضع نهاية فورية للأحكام العرفية وإلافراج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين واتخاذ خطوات عملية محددة وسريعة للإعداد لانتخابات جمعية تأسيسية تكلف بضع دستور ديمقراطي جديد. وانضم عديد من الجنود والضباط إلى الشعب وأيدوا هذه المطالب، كما أيد عديد من أساتذة الجامعات هذه المطالب، كما أصدرت الجمعية العمومية المحامين قراراتها الشهيرة التي تؤيد فيها تلك المطالب الشعبية .

وشعر جمال عبد الناصر ومؤيدوه أنهم ينقدون السيطرة على الجيش والبلاد ككل فقرروا التراجع مؤقتًا وأعادوا اللواء نجيب إلى مناصبه وسلطاته السابقة، وفي الخامس من مارس سنة ١٩٥٤ أقرَّ مجلس قيادة الثورة عودة النظام البرلماني، وفي السادس والعشرين من مارس اتخذ قرار تفصيلي يؤكد العودة المبكرة إلى الحياة البرلمانية وإجراء انتخابات قبل الثالث والعشرين من شهر يولية ١٩٥٤ وإلغاء الأحكام العرفية قبل إجراء الانتخابات بشهر واحد وعودة الجيش إلى ثكناته قبل إجراء هذه الانتخابات. وخلال الأيام التالية لإصدار هذه القرارات عمد أعداء الحرية

والديمقراطية إلى تخويف ضابط الجيش وأبلغوهم أن عودة الجيش إلى تكناته يعنى الموت لكل الضباط الذين اشتركوا في انقلاب يولية ١٩٥٢ وأن التنازل عن السلطة للمدنيين يعنى بداية المحاكمات التي سوف يتهم فيها ضباط الحركة ويحكم عليهم بالإعدام. كما قاموا باستنجار خدمات بعض رؤساء النقابات الصفراء لإحداث الارتباك في الشارع المصرى فأرقفوا وسائل المواصلات في البلاد وقام أعضاء هيئة التحرير ويعض منظمات الشباب وهى منظمات شبه عسكرية يسيطر عليها ضباط السلطة بتنظيم مظاهرات في شوارع القاهرة المحرومة من وسائل المواصلات، مستخدمين اللوريات والعربات والمكيروفونات ويهتفون خدد الحياة الدستورية وينادون ببقاء الأحكام العرفية وسقوط الحرية وإلفاء الإجراءات التي اتخذت وبقاء عيد النامس في السلطة، وقد تعطلت الحياة في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وفي هذه الفترة تمكن جمال عبد النامسر من كسب عدد من ضباط الجيش إلى جانبه نتيجة لعملية الترهيب التي قام بها معاونوه، وفي أول أبريل سنة ١٩٥٤ قرر مجلس قيادة الثورة إلغاء القرارات التي اتخذت في الخامس والسادس والعشرين من مارس وإبقاء الموقف على ماكان عليه قبل هذه القرارت .

وخلال تنفيذ هذه المؤامرة حددت إقامة اللواء محمد نجيب بمنزله، وعقب ذلك قامت الحكومة العسكرية باتخاذ إجراءات تعسفية ضد هؤلاء الذين قاموا بتأييد عودة الحياة الدستورية في البلاد خلال شهر مارس ١٩٥٤.

وهكذا تولى جمال هبد الناصير كافة السلطات وعُينُ رئيسًا للبوزراء بدلا من اللواء مصعد نجيب الذي أصبح رئيسًا شكليًا للجمهورية، كما أصبح جمال عبد الناصر الرئيس الفعلى لمجلس قيادة الثورة.

وقد بقى اللواء نجيب فى منصبه الشكلى لفترة إلى أن هدأت الأمور فقرر مجلس قيادة الثورة فى ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥٤ إعفاء محمد نجيب من جميع المناصب التى يشغلها على أن يبقى منصب رئيس الجمهوريه شاغرًا، وأن يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة السيد البكباشي أركان حرب جمال عبد الناصر حسين فى تولى كافة السلطات الحالية.

كما أصدر مجلس قيادة الثورة في شهر سبتمبر سنة ١٩٥٤ قرارًا بفصل ستين أستاذًا جامعيًا لمجرد الشك في وجود أفكار مناهضة للنظام العسكري لديهم أو لأنهم طالبوا بعودة الحياة الدستورية .

وفى ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٥٤ صدر القانون رقم ٢٠٩ لسنة ١٩٥٤ والذى قضى فى مادته الأولى بحل مجلس نقابة المحامين وبوقف العمل بالمواد من ٢٠ إلى ٢٨ من قانون المحاماة رقم لسنة ١٩٤٤ وهى المواد التى توجب عقد الجمعية العمومية المحامين وإجراء انتخابات لأعضاء المجلس والنقيب.

كما نصب المادة الثانية من هذا القانون على أن يقوم بأعمال مجلس النقابة بكامل سلطاته واختصاصاته مجلس مؤقت يصدر بتشكيله قرار من وزير العدل ،

وقد صدر هذا القانون نتيجة لموقف نقابة المحامين خلال أزمة مارس سنة ١٩٥٤ وليس بقصد إعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنة المحاماة وإرساء قواعد جديدة لهذه المهنة كما ورد بالمذكرة إلايضاحية لهذا القانون.

وقد سبق أن أوضحنا أن النظام الجديد قد استخدم المادة (٤١) سنة ١٩٢٣ كأساس لكافة المراسيم بقوانين التي أصدرها منذ استيلائه على السلطة، واستمر هذا الوضيع حتى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢ عندما صدر الإعلان الدستورى الذي ألغى بمقتضاه يستور سنة ١٩٢٣ وقيام فترة انتقالية تتولى خلالها الحكومة كافة السلطات، فأصبحت المراسيم بقوانين تصدر على أساس الإعلان الدستوري الصادر في١٠٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢. وعندما صندر الإعلان الدستورى القاضى بمد فترة الانتقال ثلاث سنوات في ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ أصبحت المراسيم بقوانين تصدر على الأساس الإعلان الدستورى الصادر في ١٠ ديسمبر ١٩٥٢ والإعلان الدستوري الصبادر في ١٧ يناير سنة ١٩٥٣. وعندما صندر الدستور المؤقت بموجب إلاعلان الدستورى الصادر في ١٠ فبراير ١٩٥٣، أصبحت المراسيم بقوانين تصدر بناء على هذا إلاعلان الدستورى، وعندما ألغى النظام الملكي في ١٨ يونية سنة ١٩٥٣ بموجب الإعلان الدستورى الصادر في هذا التاريخ أصبحت القوانين تصدر على أساس إلاعلان الدستورى الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ والإعلان الدستوري الصادر في ١٨ سنة ١٩٥٢. وعندما أعنى اللواء محمد نجيب من منصبه بموجب القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة في ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥٤ أصبحت القوانين تصدر بناء على

الإعلان الدستورى ألصادر في ١٠ فبراير ١٩٥٣، والإعلان الدستورى الصادر في ١٨ يونية سنة ١٩٥٣، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في ١٩ يونيم سنة ١٩٥٤، وبتاريخ ٩ ديسمبر سنة ١٩٥٤ صدر القانون رقم ١٩٥٨ لسنة ١٩٥٤ بالغاء استصدار المراسيم ونص في مادته الأولى على أن يصدر مجلس الوزراء قرارات في المسائل التي تقضى القوانين أو اللوائح أو التي جرى العمل على صدورها بمراسيم، واستمر الحال على هذه الصورة حتى شهر يونية سنة ١٩٥١.

الباب الثالث

دستور سنة ١٩٥٦

وفي ١٦ يناير سنة ١٩٥٦ أعلن الدستور الجديد، كما صدر في ٣ مارس سنة ١٩٥٦ القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أضيفت إليه أحكام جديدة بموجب القانون رقم ٢٣٥ في ٣٠ مايو سنة ١٩٥٦ والذي أضيفت بموجبه فقرة جديدة إلى المادة (٣٢) من هذا القانون والتي تنص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يرجد فيها، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهائتة الانتخابية . وقد بررت المذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون هذا التعديل بذكرها أن الموضوعات التي تعرض للاستفتاء هيي رياسة الجمهورية أو المسائل المهمة التي تتصلل بمصالح الدولة العليا، ولما كان من المصلحة العامة أن يساهم بإبداء الرأى فيها أكبر عدد من المواطنين وأن يتكفل التشريع بتيسير ذلك عليهم إلى أبعد حد مستطاع. لهذا فإن الأمر يقتضى إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٢ سالفة الذكر بحيث يتسنّى للناخب في حالة الاستفتاء أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء بالمدينة أو القرية التي يرجد بها،

وفى ١٦ مايوسنة ١٩٥٦ أصدر مجلس الوزراء قراره بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور وارياسة الجمهورية، والذي نص في مادته

الثانية على تجرى عمليتا الاستفتاء يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة ٢٥٨١، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (١٩٦) من الدستور المعلن في ١٦ يناير سنة ١٩٥٦ والتي تنص على أنه يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، والذي حددته المادة (١٩٣) بيوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية ٢٥٨١، كما نصت المادة (١٩٤) على أن يجرى في التاريخ المذكور استفتاء لرياسة الجمهورية وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

وفى ١١ يونية سنة ١٩٥٦ صدر القانون رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بعضوية مجلس الأمة الذى اشترط فى مادته الثالثة فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون مصرياً مقيداً فى أحد جداول الانتخابات وأن يكون مُحسناً للقراءة والكتابة وأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.

وفى ١٣ يونية سنة ١٩٥٦ مسر القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٦ الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء،

وفى ٢٠ يونية سنة ١٩٥٦ صدر القانون رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٦٥ بإلغاء الأحكام العرفية التى كانت قد فرضت على البلاد منذ ٢٦ يناير سنة ١٩٥٨، ونص فى مادته الثالثة على ألا يُسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية .

وبالحظ أن إلغاء الأحكام العرفية قد تم قبل أيام من إجراء الاستفتاء على دستور سنة ١٩٥٦، وعلى رئاسة الجمهورية، إلا أن مجلس قيادة الثورة فى اجتماعه الأخير لم يرتض أن تعود الحريات كاملة إلى المواطنين المصريين، فأصدر في آخر اجتماع له يوم ٢٢ يونية ١٩٥٢ قراره الذي خول فيه لوزير الداخلية خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور سلطة الأمر بالوضع تحت التحفظ الإدارى لكل من صدرت ضدهم قرارات من مجلس قيادة الثورة بمصادرة أموالهم أو بحرمانهم من حقوقهم السياسية أو بحرمانهم من شرف المواطن أو صدرت بإدانتهم أحكام من محكمة الثورة أو الغدر أو الشعب أو من صدرت بإدانتهم أحكام من المحاكم العسكرية في الجرائم المضرة بأمن الدولة في الخارج أو الداخل أو من صدرت قرارات من السلطة القائمة على الأحكام العرفية بالقبض عليهم وتحديد إقامتهم في المدة من ٢٢ يولية سنة ١٩٥٢ حتى تاريخ العمل بالدستور، بقصد استمرار حماية الثورة والحافظة على كيان البلاد ممن قاوموا الثورة خلال فترة الانتقال.

وقد أجرى الاستفتاء على الدستور الذي نشر في ١٦ يناير سنة ١٩٥٦ بتاريخ ٢٣ يونية سنة ١٩٥٦ تطبيقًا لأحكام المادة (١٩٢) منه، وأعلنت موافقة الشعب عليه بالتاريخ ذاته .

رقد ررد بهذا الدستور بعض المبادئ الجديدة والمستحدثة والتى لم تكن واردة بدستور سنة ١٩٢٣، فالمادة (١٠) منه الخاصة بمشروع الميزانية العامة للدولة والتى نصنت على وجوب عرضها على مجلس الأمة قبل انتهاء

السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده والتي نصبت على أن تقر الميزانيه بابًا بابًا، وهو ما كان منصوص عليه أيضًا في المادة (١٣٨) من مستور ١٩٢٣، إلا أن مادة الدستور الجديدة قد أضافت فقرة ثانية تنص على أنه «ولايجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة، وهو أمر لم يكن واردًا بدستور سنة ١٩٢٣.

كما نصبت المادة (١١٤) من دستور سنة ١٩٥٦ على أنه ولايجوز الجميع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة، وهو أمر كانت تنظمه القوانين في ظل دستور سنة ١٩٢٣ .

ويخصوص اختيار رئيس الجمهورية فقد نصت المادة (١٢١) من الدستور الجديد على أن ديرشع مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيع على المواطنين لاستغتائهم فيه، ويعتبر المرشع رئيسًا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستغتاء،»،

وقد حددت المادة (١٢٢) مدة الرياسة بست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ولم يرد بهذا الدستور أى تحديد لعدد المرات التى يجوز الترشيح فيها لرياسة الجمهورية .

وقد خولت المادة (١٣٢) من هذا الدستور رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها .

كما نصب المادة (١٣٥) على أنه : «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الأسراع في اتخاذ تدابير لاتحتمل

التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون» .

وويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائماً، وفي أول اجتماع له في حالة الحل. فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ماترتب على أثارها بوجه أخر.».

وهذا الحق الذي خولته المادة (١٣٥) من دستور سنة ١٩٥٦ لرئيس المجمهوريه كان مخولا للملك بموجب المادة (٤١) من دستور ١٩٢٣ .

إلا أن الدستور الجديد قد خول رئيس الجمهورية اختصاصاً لم يكن واردًا بالدستور السابق وهو ما نصبت عليه المادة (١٣٦) :

ولرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويحب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليه، ه .

كما نصب المادة (١٤٥) من الدستور الجديد على نظام الاستفتاء:

ولرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الأمة، أن يستفتى الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وينظم القانون طريقة الاستفتاء.» .

ومن الأمور غير الطبيعية التي نص عليها الدستور الجديد والتي ترتب عليها نتائج مدمرة، مانصت عليه المادة (١٧١) .

«يجوز تعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيرًا للحربية مع الجمع بين الوظيفتين» .

كما قررت المادة (١٩٠) من دستور سنة ١٩٥٦ على أن :

«كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات والأحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور».

ونعست المادة (١٩١) منه على أن :

وجميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ماصدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات وأحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من أية هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لايجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أى هيئة كانت ، » ،

كذلك نصب المادة (١٩٢) من هذا الدستور أن:

ديكون المواطنون اتحادًا قوميًا للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحثُ الجهود لبناء الأمة بناء سليمًا من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية،» .

ديتولى الاتحاد القومى الترشيع لعضوية مجلس الأمة.» . «وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية .» .

رقد نصت المادة السابعة من القانون رقم (٢٤٦) لسنة ١٩٥٦ الفاص بعضوية مجلس الأمة على أن يقوم الاتحاد القومى بفحص طلبات الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إقفال باب الترشيح. كما نصت المادة الثامنة من هذا القانون على أن يعد الاتحاد القومى كشفًا بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض له عليهم في كل دائرة انتخابية، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.

وقبيل إجراء انتخابات أول مجلس أمة في ظل الدستور الجديد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٥٧ بتعديل أحكام المادة الثالثة من قانون عضوية مجلس الأمة الصادر بالقانون رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٥١ . كانت المادة السادسة تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون مصريًا وأن يكون اسمه مقيداً في أحد جداول الانتخاب وأن يكون محسنًا للقراءة والكتابة وأن يكون بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتميا إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر، فجاء التعديل الجديد وأضاف شرطًا سادسًا وهو ألا يكون من الأشخاص الذين أجيز لوزير الدخلية وضعهم تحت التحفظ الإداري بمقتضى القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ ٢٢ من يونية سنة ١٩٥١ .

وقد سبق أن بينًا أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر - في أخر المتماع له - قرارًا يخول فيه لوزير الداخلية خلال عشر سنوات من تاريخ

العمل بالدستور سلطة الأمر بالوضع تحت التحفظ الإدارى لكل من صدرت ضدهم قرارات من مجلس قيادة الثورة بمصادر أموالهم أو بحرمانهم من الحقوق السياسية أو بحرمانهم من شرف المواطن أو صدرت بإدانتهم أحكام من محكمة الثورة أو الغدر أو الشعب، أو من صدرت بإدانتهم أحكام من المحاكم العسكرية في الجرائم المضرة بأمن النولة في الخارج أو الداخل أو من صدرت قرارات من السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية بالقبض عليهم وتحديد إقامتهم في المدة من ٢٣ يوليه سنة ١٩٥٢ حتى تاريخ العمل بالدستور، بقصد استمرار حماية الثورة والمحافظة على كيان البلاد معن قاوموا الثورة خلال فترة الانتقال .

وبموجب هذا التعديل الذي أنخل على القانون رقم ٢٤٦ سنة ١٩٥٦ حرم الكثيرون من قادة الفكر في مصر والممارسين للعمل السياسي من الاشتراك في أول انتخابات نيابية أجريت في ظل نظام ٢٣ يولية، هذا بالإضافة إلى إخضاع كشوف الترشيح لرقابة الاتحاد القومي واستبعاد من يرى هذا الاتحاد استبعادهم بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

وبتاريخ ١٨ مايو سنة ١٩٥٧ صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد لإجراء عملية الانتخاب يوم الأربعاء الموافق ٣ من يولية سنة ١٩٥٧،

وبتاريخ ٢٨ مايوسنة ١٩٥٧ صدر قرار الجمهورية بتشكيل الاتحاد القومى نص مادته الأولى على أن يشكل الاتحاد القومى للعمل على

تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونص فى مادته الثانية على أن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد القومى، ونص فى مادته الثالثة على أن تنشأ لجنة مؤقتة تدعى «اللجنة التنفينية للاتحاد القومى» يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الاتحاد القومى تتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمة وفقا لأحكام الدستور والقانون رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٥٦، ونص فى مادته الرابعة على أن تعرض قرارات – اللجنة التنفيذية للاتحاد القومى على الرئيس خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها التصديق القومى على الرئيس خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها التصديق عليها، وهكذا ولد التنظيم السياسي الوحيد والذي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويتولى الترشيح لعضوية مجلس الأمة والذي يخضع لقرارته كل من يرغب ترشيح نفسه لهذا المجلس ولا حق له في الطعن عليها بلى وجه من وجوه الطعن.

## الباب الرابع

الدستور المؤقت للجمهورية العسربية المتحسدة

ولم يستمر العمل بدستور سنة ١٩٥٦ سوى شهور، فعندما أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير سنة ١٩٥٨، صدر فى ه مارس سنة ١٩٥٨ الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الذى نص فى مادته الثالثة عشر على أن:

«يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السورى ومجلس الأمة المصرى . . .

كما نص في مادته (٣٢) الخاصة بعرض الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة ،

« .... ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المسروع إلا بموافقة الحكومة.» .

كما نصنت المادة (٤٠) من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة على أنه :

«لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة. ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى » .

وكذلك نصت المادة (٥٣) من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة على أن:

«لرئيس الجمهورية أن يصدر تشريعًا أو قرارًا، مما يدخل أصلا في اختصاص مجلس الأمة إذا ادعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس، على أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية تلثى أعضائه سقط ما له من تاريخ الاعتراض.» .

وأخيرًا نصبت المادة (٧٢) من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة على أن:

ويكون المواطنون اتحادًا قوميًا للعمل على تحقيق الأهداف القومية والحثُّ الجهود لبناء الأمة بناءً سليمًا من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية،

وبتاريخ ١٢ مارس سنة ١٩٥٨ أصدر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قراره بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٨ في شأن حل الأحزاب والهيئات السياسية في الأقليم السوري، والذي نص في مائته الأولى على حل الأحزاب والهيئات السياسية القائمة حاليًا في الأقليم السوري، ويحظر تكوين أحزاب أو هيئات سياسية جديدة، ونص في مائته الثانية على الحظر على أعضاء الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة والمنتمين إليها القيام بأي نشاط حزبي على أي صورة كانت، كما يحظر تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص في سبيل قيامهم بالنشاط الحزبي.

ونصت المادة الثالثة على أن تؤول أموال الأحزاب والهيئات السياسية المنحلة إلى الاتحاد القومى ، ونصت المادة الخامسة على أن كل من لديه مال

لأحد الأحزاب والهيئات السياسية المنطة عليه أن يقدم عنها إقرارًا خلال أسبوع، ونصت المادة السائسة على أن كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والخامسة يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبغرامة لاتجاوز ١٥٠٠٠ ليرة وبإحدى هاتين العقوبتين.

وبتاريخ ٢٨ مارس سنة ١٩٥٨ صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٥٨ والذي يقصر حق الترشيح لعضوية مجلس إدارة النقابات بكافة أنواعها على الأعضاء العاملين في الاتحاد القومى المستوفين لكافة الشروط المتطلبة في عضوية مجلس إدارة النقابات المرشحين لعضويتها .

ويتاريخ ٢٢ يونية سنة ١٩٥٨ صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٨٥ الفاص بمحاكمة الوزراء في الإقليمين المصرى والسورى نص في مادته الأولى على أن تتولى محاكمة الوزارء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر عضوا سنة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وسنة من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم، ونصت المادة الثالثة على أن يقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى، وعددت المادة الخامسة الجرائم التي يعاقب الوزراء عليها في حالة ارتكابهم إياها وهي الخيانة العظمي ومخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور وبعض التصرفات المالية واستغلال النفوذ والمخالفة العمدية للقوانين واللوائح

والتأثير في القضاء والتدخل في العملية الانتخابية أو الاستفتناء. كما أوضع القانون في مواده التالية إجراءات الاتهام والمحاكمة .

ولما كان نظام الحكم بعد الوحدة بين مصر وسوريا قد قام على أساس وجود وزراء مركزيين ووزراء تنفيذيين فقد أصدر رئيس الجمهورية العربية المتحدة بتاريخ ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٥٨ قراره رقم ١٣٦٩ لسنة ١٩٥٨ في شان الاختصاصات ونظام العمل في الحكومة المركزية والمجلسين التنفيذيين، وقد نص هذا القرار في مادته الأولى على أن يتولى الوزير المركزي الإشراف على شئون وزارته وعلى تنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية، ويكون مسئولاء عن مباشرة مهام منصبه أمام رئيس الجمهورية، ونصبت المادة الثانية منه على أن تشكل في رياسة الجمهورية لجان الشئون التشريعية والتنفيذية والاقتصادية وشئون الخدمات العامة، وتعرض توصياتها على رئيس الجمهورية .

ونصبت المادة الثالثة على اختصاص اللجنة التشريعية بدراسة مشروعات القرارات المالية الضاصة بالميزانية وتختص اللجنة التنفيذية بدراسة المسائل التنفيذية التى يشترط أن تصدر فيها قرارات من رئيس الجمهورية ،

ونصت المادة الرابعة على أن تختص اللجنة الاقتصادية ببحث وتنسيق السياسة الاقتصادية وسياسة الإنتاج القومى وشئون التموين ومناقشة المسائل العاجلة المتصلة بالاقتصاد القومى، وتختص لجنة الخدمات العامة برسم وتنسيق سياسة الخدمات في الشئون التعليمية والصحية والاجتماعية وشئون المرافق العامة .

ونصت المأدة المفامسة على أن يكون الوزير التنفيذي مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة والقوانين واللوائح في جميع اعمال الوزارة في الإقليم وكذلك عن حسن سير هذه الأعمال أمام رئيس الجمهورية.

ونصت المادة السادسة على أن يقدم الوزير المركزى إلى رياسة المجمورية مشروعات القوانين ومشروعات القرارات المالية والقرارات المالية والقرارات المتغيذية الخاصة بإقليمى المجمهورية، ويتولى كل وزير مركزى وضع برنامج تخطيطى للمشروعات اللازمة في وزارته ويعتمد هذا البرنامج بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يقوم الوزير التنفيذي بالعمل على تنفيذ هذا البرنامج ويقدم للوزير الرين تقارير دورية عن مدى سير المشروعات وبيان ما تم منها.

ونصبت المادة السابعة من القرار الجمهورى المذكور على أن يختص المجلس التنفيذى بدراسة وفحص الموضوعات التى تتعلق بالسياسة العامة للإقليم، على يعرض رئيس المجلس التنفيذى توصيات المجلس على رئيس الجمهورية ،

وأخيرًا نصب المادة الثامنة على أن تشكل بقرار من رئيس المجلس المتنفيذي لجان للخدمات العامة والشئون التنفيذية والاقتصادية لبحث المسائل ذات الطابع الإقليمي .

وتطبيقًا لأحكام المادة (٧٢) من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم ٩٣٥ لسنة ١٩٥٩ بتاريخ ١٥ مايو سنة ١٩٥٩ ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومى في مدن

وقرى الجمهورية العربية المتحدة والذى نص فى مادته الأولى على أن يؤلف المواطنون فى الجمهورية العربية المتحدة اتحادًا قوميًا، يعمل على تحقيق رسالة القومية العربية وحث الجهود لبناء الأمة بناءً سليمًا من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بإقامة مجتمع اشتراكى ديمقراطى تعاونى متحرر من الاستغلال السياسي والاجتماعى والاقتصادى .

ونصت المادة الثالثة من هذا القرار الجمهوري على كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الذكور والإناث والمقيدين في جداول الانتخاب أن يياشر بنفسه انتخاب أعضاء اللجان المحلية للاتحاد القومي في المدن والقرى، ومعنى ذلك أن الاشتراك في انتخاب الوحدات الأساسية لهذا الاتحاد القومي وهو التنظيم السياسي الوحيد أصبح إلزاميًا بالنسبة لجميع المواطنين المقيدين في جداول الانتخابات .

وقد نصب المادة السادسة من هذا القرار الجمهورى على أن يقدم طلب الترشيع لعضوية اللجان المحلية للاتحاد القومى إلى مركز البوليس وتحال الطلبات إلى اللجنة المختصة التى يصدر بتشكيلها قرار جمهورى، وتقوم اللجنة بفحص طلبات الترشيع وتعد كشفًا بنسماء المرشحين الذين لا اعتراض عليهم في كل وحدة انتخابيه ويكون قرارها في هذا الشئن نهائيًا غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن .

كما نصت المادة (٢٦) من القرار المذكور على معاقبة كل من كان اسمه مقيدًا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر مقبول من الإدلاء بصوته بغرامة لاتجاوز مائة قرش أو عشرة ليرات سورية.

ويتاريخ ٢١ أكتوبر سنة ١٩٥٩ أصدر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قراره رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٥٩ بتغويض المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية في مباشرة بعض الاختصاصات التي كانت موكولة أصلا الي رئيس الجمهورية .

فنمست المادة الأولى من هذا القرار على أن يعهد إلى المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية بالاختصاصات التالية:

- (١) رسم وتنسيق السياسة العامة في شئون الوحدة بين إقليمي الجمهورية العربية المتحدة ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها .
- (۲) الإشراف على تنفيذ السياسة العامة في الإقليم السوري ويكون مسئولا
   عنها أمام رئيس الجمهورية .

## وله في سبييل ذلك:

- (۱) إصدار القررات والأوامر التي يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية إصدارها بموجب القوانين والقرارات النافذة في الإقليم السوري.
- (ب) اعتماد برامج المشروعات اللازمة للإقليم السورى فى حدود الاعتمادات المدرجة لها فى الميزانية ومتابعة تنفيذها.
- (ج) النظر في توصيات المجلس التنفيذي بالإقليم السوري وفي مشروعات القوانين وكذلك القرارات الخاصة بالميزانية المقترح تنفيذها في هذا الإقليم قبل عرضها على رئيس الجمهورية .

(د) الإشراف على كل ما يتعلق بتنظيم المصالح والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة في الإقليم السوري،

ونصت المادة الثانية على أن يكون الوزراء التنفيذيون في الإقليم السورى مسئولين أمام نائب رئيس الجمهورية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار ،

ونلاحظ بالنسبة لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاختصاصات ونظام العمل في الحكومة المركزية والمجلسين التنفيذيين، والقرار رقم ١٩٥٧ لسنة ١٩٥٩ بتغويض المشير عبد الحكيم عامر في مباشرة بعض هذه الاختصاصات، أنها قد ركزت السلطات جميعها في أيدى رئيس الجمهورية ونائبه، وقد أثبت تطور الأمور بعد ذلك أن القرار الأخير كان هو السبب الرئيسي في انفصال سوريا وإنهاء الوحدة.

ويتاريخ ٢٤ مايو سنة ١٩٦٠ صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ بتنظيم الصحافة، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون:

«إن ملكية الشعب لوسائل التوجيه الاجتماعي والسياسي أمر لا مناص منه في مجتمع تحددت صورته باعتباره مجتمعاً ديمقراطيًا اشتراكيا تعاونيًا، بل إن ذلك الوضع يصبح نتيجة منطقية لازمة لقيام اتحاد قومي يوجه العمل الوطني الإيجابي إلى بناء المجتمع على أساس من سيادة الشعب وتحمله بنفسه مسئوليات العمل لإقامة هذا البناء.».

وإذا كان منع سيطرة رأس المال على الحكم من الأهداف الرئيسية للثورة باعتباره أحد الطرق القوية إلى إقامة ديمقراطية حقة، فإن هذا يستتبعه بالتالى ألا يكون لرأس المال سيطرة على وسائل التوجيه، لأن قوة هذه الوسائل وفعاليتها مما لاينكره أحد، ووجود أى سيطرة لاتستهدف مصالح الشعب على هذه القوة تستطيع أن تجنح بها إلى انحرافات قد يكون لها أثرها الخطير على سلامة بناء المجتمع كما أن مجرد وجود مثل هذه السيطرة يشكل تناقضاً كبيراً مع أهداف المجتمع ووسائل بنائه.».

ووليس هناك من يجادل في أن ملكية الشعب لإداة الترجيه الأساسية وهي الصحافة، هي العاصم الوحيد من هذه الانحرافات كما أنها الضمان الثابت لعرية الصحافة الحقيقية بمضمونها الأصيل وهي حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادت والأفكار وحقه في إبداء رأيه فيها وتوجيهها بما يتفق وإرادته،» .

«وعلى هذا النصر يتحقق للصحافة وضعها في المجتمع الجديد باعتبارها جزًّا من التنظيم الشعبي الذي لايخضع للجهاز الإداري، وإنما هو سلطة توجيه ومشاركة فعالة في بناء المجتمع شأنها في ذلك شأن غيرها من السلطات الشعبية، كالمؤتمر العام للاتحاد القومي وكمجلس الأمة .» .

وبكانت هذه هي المعاني التي استوحى منها القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ نصوصه والتي بها تتأكد للشعب ملكية وسيلة التوجبه الكبرى والتي بها أيضًا تتأكد المعاني الأصيلة للديمقراطية وللحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة .» .

ووترتيبًا على هذا كان من المحتم على المشرع أن يتعرض بالتنظيم للكية الصحف كما يتعرض أيضاً لما ينبغى أن يتوفر لكل من يتصدى لهذه الخدمة العامة الجليلة الشأن تمكينًا لرسالتها من أن تؤدى على خير نحو تتحقق به أهداف المجتمع الديمقراطي الاشتراكي التعاوني ،» .

ونصت المادة الأولى من هذا القرار بقانون على أنه لايجوز إصدار الصحف إلا بترخيص من الاتحاد القومى. ويقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون الجرائد والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية ويستثنى من ذلك المجلات والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة والجمعيات العلمية والنقابات. كما أوجبت هذه المادة على أصحاب الصحف التي تصدر وقت العمل بهذا القانون أن يحصلوا على ترخيص من الاتحاد القومي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المادة الثانية على أنه لايجوز العمل في الصحافة إلا لمن يحصل على ترخيص بذلك من الاتحاد القومي وعلى كل من يعمل بالصحافة وقت هذا القانون الصصول على هذا الترخيص خلال أربعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على أن تؤول إلى الاتحاد القومى ملكيه الصحف الأتية وجميع ملحقاتها وينقل إليها ما لأصحابها من حقوق وماعيهم من التزمات وذلك مقابل تعريضهم بقيمتها مقدرة وفقًا لأحكام هذا القانون : صحف دار الأهرام ، صحف دار أخبار اليوم، صحف دار روز اليوسف، صحف دار الهلال .

وأضافت المادة أنه يعتبر من ملحقات الصحف برجه خاص دور

الصحف والآلات والأجهزة المعدة لطبعها وتوزيعها ومؤسسات الطباعة والإعلان والتوزيع المتصلة بها .

ونصبت المادة السادسة من هذا القانون على أن يشكل الاتحاد القومى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف التي يملكها، ويعين لكل مؤسسة مجلس إدارة يتولى مسئولية إدارة صحف المؤسسة.

وقررت المادة السابعة أن يعين لكل مجلس إدارة رئيس وعضو منتدب أو أكثر ويتولى المجلس نيابة عن الاتحاد القومي مباشرة جميع التصرفات القانونية .

كما أوضيحت المادة الثامنة أنه لايجوز للشخص أو الهيئة التي كانت تدير الصحيفة أن تباشر أي عمل فيها كما لايجوز لأي موظف أن يقوم بأي عمل من الأعمال الداخلة في اختصاص مجلس الإدارة أو العضو المنتب إلا بتفويض منه .

ونمست المادة (١١) من هذا القانون على أن كل مخالفة الحكام هذا القانون بعاقب مرتكبها بالحبس مدة الاتجاوز سنة وبغرامة الاتجاوز خمسائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،

ويتاريخ ٢٤ مايوسنة ١٩٦٠ صدر قرار رئيس الاتحاد القومى بإنشاء مؤسسة خاصة لإدارة صحف دار الأهرام ودار الهلال تسمى دمؤسسة الأهرام والهلال، كما قرر إنشاء مؤسسة خاصة لمنحف دار أخبار اليوم تسمى دمؤسسة الأخبار»، ومؤسسة خاصه لصحف دار روز

اليوسيف تسمى دمؤسسة روز اليوسيف»، بالإضافة إلى مؤسسة ددار التحرير» وعين أعضاء مجالس إدارتها ورؤساتها والأعضاء المنتدبين فيها .

ورغم أن الدستور المؤقت الجمهورية العربية المتحدة الصادر في ه مارس سنة ١٩٥٨ قد نص في مادته الثالثة عشر على أن يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السورى مجلس الأمة المصرى، إلا أن القانون الخاص بمجلس الأمة لم يصدر إلا في ١٩ يوليه سنة ١٩٦٠ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٦٠ ونص في مادته الأولى على أن :

ديدعى مجلس الأمة للانعقاد سنويًا لأدوار عادية لايقل عددها عن ثلاثة ويدوم دور الانعقاد لمدة شهر على الأقل ...

ويتاريخ ٢٠ يولية سنة ١٩٦٠ صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٣٧٥ لسنة ١٩٦٠ - بدعوة مجلس الأمة للانعقاد نص في مادته الأولى على أن:

ومجلس الأمة مدعو للانعقاد ابتداء من ٢١ يولية سنة ١٩٦٠ الساعة التاسعة صباحًا، موعد افتتاح دور الانعقاد العادى الأول .»

ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بتاريخ ٢١ ديسمبر سنة ١٩٦٠ لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني .

وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة ١٩٦١ في ٥ أبريل سنة ١٩٦١ بدعوة مجلس الأمة للانعقاد ابتداء من ١١ أبريل سنة ١٩٦١ الساعة السادسة مساء موعد افتتاح دور الانعقاد الثالث وكان هذا هو أخر دور انعقاد لمجلس الأمة في ظل الوحدة بين مصر وسوريا .

## الباب الخامس

فترة ما بين إنهاء الوحدة بين مصر وسوريا وصدور دستور سسنة ١٩٦٤

بتاريخ ٧ نوفعبر سنة ١٩٦١ وبعد إنهاء الوحدة بين مصر وسوريا بأسابيع أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ١٧٦ لسنة ١٩٦١ الذي ألغي بموجبه القانون رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن مجلس الأمة، ويرر هذا الإلغاء بما ورد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون من أن البيان الذي صدر مساء السبت ٤ نوفمبر سنة ١٩٦١ بتنظيم العمل الشعبي في الجمهورية العربية المتحدة على نحو يكفل تجمع القوى الوطنية ديمقراطياء لتحمل مسئولية الثورة الاجتماعية قد حدد خطوات واضحة لتأمين انطلاقة هذه الثررة الاجتماعية إلى أهدافها العظيمة، من بينها أن يجتمع بالانتخاب الحر مؤتمر وطنى للقوى الشعبية يضع ميثاقا للعمل الوطني ليمضى النضال على خطوطه العريضة بقوة الجماهير ودفعها الثوري، ومن بينها أن تجرى الانتخابات العامة للجان التأسيسية للاتحاد القومي على هدى ميثاق العمل الوطني، ومن هذه اللجان التأسيسية ويطريقة الانتخابات ينبثق المؤتمر العام للاتحاد القومي، ليصبح السلطة الشعبية العليا في البلاد، وليتولى بهذه الصنفة تحديد طريقة وضنع الدستور الدائم للجمهورية العربية

وأضافت المذكرة الإيضاحية :

ومن الحقيقة الثابتة، أن الثورة الاجتماعية بخلت مرحلتها العلمية

بعجموعة القوانين الاشتراكية التي صدرت في شهر يولية سنة ١٩٦١، الأمر الذي يخلق أوضاعًا جديدة في النضال الوطني .» .

«كذلك مما ترتب على هذا من ضرورة إعادة تنظيم العمل الشعبى، مما حدده البيان السياسى المسادر يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة ١٩٦١،».

«من ذلك كله أصبح محتمًا أن تنتهى مهمة مجلس الأمة في تشكيله الذي كان قائمًا قبل هذه التطورات العميقة الأثر .» .

«وما من جدال أن مجلس الأمة قد أدى خدمات جليلة للوطن في مرحلة الكفاح الذي باشر خلالها عمله، ولكن المسلم به أن المرحلة الجديدة من الكفاح وهي مرحلة الثورة الشعبية تقتضى العودة إلى الشعب ليكون له الخيار المطلق والحر فيمن ينيبهم عنه في المرحلة الجديدة الحاسمة من النضال الاجتماعي، ».

دوبناء على ذلك فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون يتضمن النص على إلغاء القانون رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٦٠، كما أصدر رئيس الجمهورية قرار جمهوريًا بإلغاء القرارين رقم ١٣٧١ لسنة ١٩٦٠ ورقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٦٠ ورقم

وعلى ذلك فإن المواد المتعلقة بالدستور المؤقت للحكم في الجمهورية العربية المتحدة، وذلك الدستور الذي صندر في شهر فبراير سنة ١٩٥٨ تبقى بأحكامها وقوتها حتى تنتهى السلطة الشعبية المنتخبة من وضع دستور دائم جديد،» ،

وبذات التاريخ (٧نوفمبر سنة ١٩٦١) أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم ١٩٦٠ لسنة ١٩٦٠ بتحديد رقم ١٦٥١ لسنة ١٩٦٠ بتحديد عدد أعضاء مجلس الأمة ورقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٦٠ باختيار أعضاء مجلس الأمة. . . .

وبتاريخ ١٦ يناير سنة ١٩٦٢ أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بوقف مباشرة الحقرق السياسية لبعض الأشخاص، الذي نص في مادته الأولى على أن:

«تقف مباشرة الحقوق السياسية وكافة الحقوق الانتخابية سواء كانت بالنسبة إلى النقابات والجمعيات على اختلاف أنواعها أو المجالس والهيئات مدة عشر سنوات بالنسبة إلى الأشخاص الأتى ذكرهم:

- (١) الذين أجيز وضعهم تحت التحفظ الإدارى بمقتضى القرار الصيادر من مجلس قيادة الشرة في ٢٢ يونية ١٩٥٦ .
- (۲) الذين اتخنت قبلهم أحد التدابير المشار إليها في البندين ٦، ٧ من المادة من القانون رقم ٣٣٥ لسنة ١٩٥٤ في شان الأحكام العرفية والبندين ١، ٤ من المادة ٣ من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ خلال الفترة من ٢٢ يونية سنة ١٩٥٦ وتاريخ العمل بهذا القانون.
- (۲) الذي حددت ملكيتهم الزراعية استنادًا إلى المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢.
- (٤) الذين تحددت ملكيتهم الزراعية استنادًا إلى القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي ويستثنى من هؤلاء من يصدر بتحديد أسمائهم قرار من رئيس الجمهورية .» .

والبندان السادس والسابع من المادة ٣ من القانون رقم ٣٣٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأحكام العرفية ينص على أنه:

«يجوز للحاكم العسكرى العام أن يتخذ بإعلان أو بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية :

٦- الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة أو الأمر بأن يكون بيدهم تذاكر لإثبات الشخصية أو للإذن بالإقامة .

الأمر بالقبض واعتقال نوى الشبهة أو الخطرين على الأمن والنظام العام ووضعهم في مكان أمين.

والبندان ٤.١ لمن المادة الثالثة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ تنص على أن :

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شغوى التدابير الآتية :

ا - وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرود فى أماكن فى النظام العام واعتقالهم والترخيص فى التغتيش للأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.

.........

٤ - الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتى تستحق على ماتشرض عليه الحراسة .

وهكذا توسعت سلطة ٢٣ يولية في حالات العزل السياسي، ولم يعد قاصرًا على حق الترشيح لعضوية مجلس الأمة بل أصبح شاملا لمباشرة الحقوق الانتخابية سواء كانت بالنسبة إلى النقابات أو المجالس أو الهيئات .

ويتاريخ ١٧ يناير سنة ١٩٦٢ أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بتشكيل المؤتمر الوطنى للقرى الشعبية نص في مادته الأولى على أن يتشكل من:

- (أ) (١٥٠٠) عضويتم انتخابهم من قطاعات الشعب المختلفة وبق القواعد الواردة في الملحق المرفق بالقانون والتي حددت ممثلي الفلاحين (٣٧٩) عضوا والعمال (٣٠٠) عضو والرأسمالية الوطنية (١٥٠) عضوا وأعضاء النقابات المهنية والموظفون غير المنتمين إلى نقابات والقطاع النسائي (٤٦٠) عضوا، والجامعات وما في مستواها والطلبة (٢١٠) عضواً.
- (ب) أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية الصادر بهم القرار الجمهورى رقم ١٧٨٩ لسنة ١٩٦١ بتاريخ ١٨ نوفمبر سنة ١٩٦١ والذين بلغ عددهم (٢٥٠) عضوا، والذين دعوا للاجتماع مساء يوم السبت ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٦١ في مقر اجتماعات مجلس الأمة .

وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 70 لسنة ١٩٦٢ على أن يعرض على المؤتمر مشروع الميثاق الوطنى لدراسته وإقراره، ونصت المادة الخامسة على أن يحرم من مباشرة عمليات انتخاب المؤتمر الوطنى أو الترشيح له الأشخاص المحرومون من مباشرة الحقوق السياسية أو الموقوف حقهم في مباشرتها بمقتضى أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٦ أو القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٦، ونصت المادة الثامنة على تأليف لجان بقرار من وزير الداخلية تقوم بالفصل في طلبات الترشيح وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، ونصت المادة الثامنة عشر على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً باعتماد نتيجة الانتخاب ،

ويتاريخ ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ صدر إعلان دستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا مؤسساً على قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية في ٣٠ من يونية سنة ١٩٦٢ بإقرار الميثاق ومعلنا التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا إلى أن يتم إقرار الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا الإعلان أن الميثاق الذي أقره المؤتمر المواطني للقوى الشعبية قد أنهى ما كان يمكن تسميته بفترة الانتقال وفتح مرحلة جديدة هي مرحلة البناء الوطني، ولقد خصص الميثاق فصلا كاملا من فصوله عن الديمقراطية السليمة، إيمانًا بالديمقراطية صادقًا وعميقًا لايجعل منها مجرد كلمة للاستهلاك السياسي، وإنما يجعل منها أسلوب حياة عميقة الجنور في حركة النضال الشعبي، لقد وضع

الميثاق للديمقراطية ضماناتها الأكيدة وفي مقدمتها جماعية القيادة. وبناء على ذلك فلقد قرر رئيس الجمهورية أن يعطى سلطات منصبه إلى مجلس للرياسة، يعتبر الهيئة العليا لسلطة الدولة ويتولى رسم سياستها وتخطيط الوصول إليها.

وقد نصبت المادة الأولى من هذا الإعلان الدستورى على أن يكون التنظيم العام لسلطات العليا في الدولة: رئيس الدولة، مجلس الرياسة، والمجلس التنفيذي .

ونصت المادة الثامنة منه على أن يقر مجلس الرياسة جميع المسائل والموضوعات التي ينص الدستور المؤقت والقوانين والقرارات على اختصاص رئيس الجمهورية بها، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الإعلان .

ونصبت المادة الثالثة عشر على أن المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذي والوزراء.

ونصت المادة السابعة عشر، على اختصاصات المجلس التنفيذي ومن بينها إعداد مشروعات القوانين والقرارات لعرضها على مجلس الرياسة وإعداد مشروع الميزانية العامة للنولة .

ونصبت المادة (٢٠) من الإعلان الدستورى على أن تبقى أحكام الدستور المؤقت سارية فيما لايتعارض مع أحكام هذا الإعلان حتى يتم وضع الدستور النهائي للدولة .

ويتاريخ ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٦٢ أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم

٣٦٠٧ لسنة ١٩٦٢ بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا اللاتحاد الاشتراكى العربى بناء على قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية بتاريخ ٤/ ٧ / ١٩٦٢ بتفويض رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا مؤقتة للاتحاد الاشتراكى، وقد تم هذا التشكيل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية ثمانية عشر، أحد عشر منهم من ضباط الجيش السابقين، وسبعة من المدنين المتعاونين معهم .

وبتاریخ ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۹۳ أصدر رئیس الجمهوریة القرار بقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۱۹۹۳ فی شأن مجلس الأمة الذی نص فی مادته الأولی علی بتآلف مجلس الأمة من (۳۵۰) عضوا بختارون بطریق الانتخاب السری العام ویجب أن یکون نصف الأعضاء علی الأقل من بین العمال والفلاحین.

ومن بين الشروط التى اشترطتها المادة الخامسة من هذا القانون فيمن يرشح لعضبوية مجلس الأمة أن يكون عضوًا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربى .

وتنص المادة الخامسة عشر على أنه إذا تساوى فى الحصول على أكبر عدد من الأصوات أكثر من مرشحين أحدهم من العمال والفلاحين، انتخب العامل والفلاح وأعيد الانتخاب بين الأخرين، وإذا تساوى فى الحصول على أكبر عدد من الأصوات العمال والفلاحين أعيد الانتخاب بينهم وحدهم .

كما نصب المادة الثامنة عشر على أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة وتعتبر وظيفة عامة في تطبيق أحكام

هذا القانون كل عمل يستحق صاحبه مرتبًا أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية وكذا وظائف العمد والمشايخ ،

وأجازت المواد ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦ حق كل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس مجلس الأمة خلال خمسة عشر يومًا التالية لإعلان نتيجة الانتخاب ويحيل رئيس مجلس الأمة الطعون فى صحة العضوية إلى رئيس محكمة النقض، وبعد أن تتم المحكمة إجراءات التحقيق فى الطعن يرسل رئيسها تقريرا بنتيجة التحقيق إلى رئيس مجلس الأمة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة الطعن إلى المحكمة.

ونست المادة ٢٢ من القانون على اختصاص مجلس الأمة بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن. ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، ويجب الفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.

ويتاريخ ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٦٣ أصدر رئيس الجمهورية قراره بالقانون رقم ١٩٨ من القانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٦٣ بتعديل المادتين ٢، ١٨ من القانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٦٣ في شأن مجلس الأمة، فأضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة هي:

«ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال

والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها .». كما عدلت المادة (١٨) فأصبحت :

«لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة، وتعتبر وظيفة عامة في تطبيق أحكام هذه القانون:

أ - كل عمل يستحق صاحبه مرتباً أو مكافأة من الحكومة أو
 المجالس المحلية ،

ب - كل عمل يستحق صاحبه مرتبًا أو مكافأة من الجامعات أو من الهيئات والمؤسسات العامة التي تمارس نشاطًا علميًا عدا وظائف مديريها ووكلائها وهيئات التدريس والبحوث بها .

جـ - وظائف العمد والمشايخ .ه .

«ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية المجالس المحلية ولجان العمد والمشايخ،»

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٦٣ .

دبتاريخ ٣٠ يونية سنة ١٩٦٢ صدر قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبيه بإقرار الميثاق الوطنى الذى رسم فيه الشعب إطار حياته ومعالم المجتمع الجديد الذى يريده لنفسه وأوضع المبادئ والقيم التى تقوم عليها حياة هذا المجتمع ،» ،

«واستكمالا للتنظيم السياسى على هدى من حصيلة العمل الثورى بلورها الميثاق الوطنى، كان لابد من إقامة حياة ديمقراطية سليمة يصلح بها المجتمع حياته السياسية ويطهرها مما أصابها خلال نكسة الماضى، باعتبار

الديمقراطية ليست في حقيقتها إلا تركيدًا لسيادة الشعب بمجموعة ووضعًا السلطة كلها في يده من أجل تحقيق أهدافه.» .

ووترتيبًا على ذلك كان لزمًا أن تفتح أبواب العمل السياسى الحر على مصراعيها لجماهير الشعب التى طال حرمانها في الماضي، والتى حكم عليها بسبب دكتاتورية الرجعية أن تعزل قهرًا عن الحياة السياسية وكان ضروريًا أن تأخذ هذه الجماهير فرصتها الكاملة بأسرع ما يمكن في ممارسة الديمقراطية السليمة ومن هنا صدر قانون مجلس الأمة ،ه

ويتاريخ ٢٧ فبراير سنة ١٩٦٤ أدخل رئيس الجمهورية تعديلا جديدًا على المادة الخامسة من القانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٦٣ الخامسة بشروط الترشيح لعضوية مجلس الأمة فأضاف إلى الشرط الخامس الذي كان بشترط أن يكون المرشح عضوًا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي، أن تكون قد مضت على عضويته هذه مدة سنة على الأقل، كما أضاف ثلاث شروط أخرى وهي ألا تكون أملاكه وأمواله قد فرضت عليها الحراسة وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٣٥ لسنة ١٩٥٤، وألا يكون ممن حددت ملكيتهم الزراعية وفقًا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي، وألا يكون ممن طبقت بشائتهم القوانين الاشتراكية فيما يزيد على مبلغ عشرة ألاف جنيه .

ويتاريخ ٢١ مارس سنة ١٩٦٤ أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة، فنص في مادته الأولى على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم وحجزهم في مكان أمين:

- (۱) الذين سبق اعتقالهم في فترة من ٢٣ يولية سنة ١٩٥٢ إلى مارس ١٩٦٤ ،
- (۲) الذين طبق في شأنهم أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٢
   المشار إليه والذين استثنوا من أحكامه ،
  - (٣) الذين طبقت في شانهم أحكام القوانين الاشتراكية ،
- (٤) الذين فرضت على أموالهم وممتلكاتهم الحراسة وفقًا الأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ .
- (ه) الذين صدرت ضدهم أحكام من محاكم أمن الدولة الجزئية أو العليا .

كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يكون النيابة العامة في تحقيق الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل وجرائم المفرقعات بجانب السلطات المخولة لها سلطات قاضى التحقيق ومستشار الإحالة ولا تتقيد في ذلك بالقيود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الخاصة بتغتيش المنازل وتفتيش الأشخاص أو وجوب حضور المحامين وحق الاطلاع على التحقيق أو وجوب الفصل في الدفوع والطلبات في ظرف أربع وعشرين ساعة أوحق الحصول على صور من أوراق التحقيق أو وجوب حضور المتهم أثناء تفتيش منزله، أو وجوب صدور أمر تفتيش مسبب أو وجوب حضور المتهم أثناء تفتيش منزله، أو وجوب حضور المتهم أثناء اطلاع قاضى التحقيق على الاوراق المضبوطه، او وجوب حضور محام المتهم أثناء استجوابه، أو حق اطلاع محامي المتهم على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب، أو حق المتهم في الاتصال دائمًا بالمدافع عنه بدون حضور أحد، كما لا تتقيد النيابة في

خصوص هذه الجرائم بما نصت عليه المادة (١٤٢) من قانون الإجراءات الجنائية بانتهاء الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، وما نصت عليه المادة (١٤٣) من ذات القانون بوجوب عرض المتهم على غرفة المشورة بعد انقضاء مدة خمسة وأربعين يومًا على حبسه، وعلى ذلك تكون الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ قد عطلت معظم الضمانات القانونيه التي اشترطتها مواد قانون الإجراءات بالنسبة للقبض والتفتيش والتحقيق وتجديد حبس المتهم في هذه الجرائم،

ونصبت الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة على اختصاص محاكم امن بولة عليا المشكلة من ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف بنظر هذه الجنايات وما يكون مرتبطًا بها من جرائم أخرى . على أنه يجوذ لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل هذه المحاكمة من ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ومن ضابطين من الضباط القادة كما يجوذ له تشكيلها من ثلاثة من الضباط القادة وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر التشكيل كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من هذه المحكمة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية .

ونصبت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين يأتون إعمالا بقصد إيقاف العمل بالمنشآت أو الإضرار بالمصالح القومية للدولة .

ونصت المادة الرابعة على أنه لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما نصبت المادة الضامسة على معاقبة كل من يخالف القرارات الصدادرة من رئيس الجمهورية بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتجاوز ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وكان صدور هذا القانون تمهيد لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢١٦ لسنة ١٩٦٤ بل ١٩٦٤ بإنهاء حالة الطورائ في ١٢١٦ لسنة ١٩٦٤ بإنهاء حالة الطورائ في أراضى الجمهورية العربية المتحدة فنص هذا القانون على كافة السلطات الاستثنائية التي يخولها قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية، وأصبحت البلاد تخضع لحالة طوارئ دائمة بالنسبة لجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم المفرقعات رغم الإلغاء الظاهري لحالة الطوارئ .

الباب السادس

فى ظل دستور سنة ١٩٦٤

بتاريخ ٢٤ مارس ١٩٦٤ صدر دستور جديد نص في مادته الأخيرة (مادة ١٦٩) على أن ينتهى العمل بالدستور المؤقت الصادر في ه مارس سنة ١٩٥٨ وبالإعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا الصادر بتاريخ ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ .

قد نصب المادة الأولى من هذا الدستور على أن الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .

كما نصت المادة الثالثة على أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب هي التي تقيم الاتحاد الاشتراكي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لإمكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة. ونصت المادة التاسعة على أن الأساس الاقتصادي للدولة هو النظام الاشتراكي. كما نصت المادة الثانية عشر على أن يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج في حين نصت المادة الثالثة عشر على أن أشكال الملكية هي ملكية الدولة والملكية التعاونية والملكية الخاصة أي القطاع الخاص من غير استغلال.

وقد نصبت المادة (٤٩) من دستور سنة ١٩٦٤ على أنه يشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس الأمة على الأقل من العمال والفلاحين، ولرئيس الجمهورية أن يعين عددًا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء.

ونصت المادة (٦٢) من الدستور الجديد على أن يختص مجلس الأمة

بالغميل في صبحة عضوية أعضائه وتختص محكمة عليا يعينها القانون بالتحقيق في صبحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة، وذلك بناء على إحالة من رئيسه، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل في الطعن، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

ونصت المادة (٦٨) على أنه لايصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة ونصت المادة (٧٦) على وجوب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لبحثه واعتماده، وتقر الميزانية بابًا بابًا. ولايجوز لمجلس الأمة إجراء تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة ،

وتنص المادة (٨٤) على أن لمجلس الأمة حق سحب الثقة من الحكومة أو أعضاء منها .

ونصت المادة (٩٤) على أنه لايجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه، بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات عضويتة، أو فقد صفة العامل والفلاح والتي انتخب على أساسها أو قصر في حضور جلسلت مجلس الأمة أو لجانه .

كما نصت المادة (٩٦) على أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الامة وتولى الوظائف العامة في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية.

ونصت المادة (١٠٢) من دستور سنة ١٩٦٤ على أن يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين للاستفتاء فيه، ويتم

الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضاء أعضائه على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطن لاستفتائهم فيه.. ويعتبر المرشح رئيسًا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء. ونصبت المادة (١٠٧) على أن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا لرئيس الجمهورية أو يعين نائبًا لرئيس الجمهورية أو كثر، ويعفيهم من مناصبهم.

وقد نصت المادة (١١٦) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها .

ونصت المادة (١١٩) على أنه إذا حدث فيما بين أبوار انعقاد مجلس الأمة وفترة حله مايرجب الاسراع في اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات لها قرة القانون. ويحب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائمًا، وفي أول اجتماع له في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قرة القانون، بغير حاجة إلى إصدار قراربذلك، إما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال ماكان لها من قوة القانون من تاريخ الاعتراض .

ونصبت المادة (١٢٠) من دستور سنة ١٩٦٤ على أنه:

«لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية ، بناء على تفويض من مجلس الأمة أن يصدر قرارات لها قوة القانون و يجب أن يكون التفويض لمدة محدودة أن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التي يقوم عليها .

وفيما يتعلق بتعديل الدستور نصبت المادة (١٦٥) على أنه :

«لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.» .

«فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل ،» ،

«وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، نإذا رفض الطلب لايجوز إعادة طلب تعديل المواد قبل مضى سنة على هذا الرفض،» .

«وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المراد تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس اعتبر نافذا من تاريخ الموافقة.» .

وبتاريخ ٣٠ يناير سنة ١٩٦٥ صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإبداء الرأى في الاستفتاء على رياسة الجمهورية الذي جرى يوم ١٥ مارس سنة ١٩٦٥.

وفى ٩ نوفمبر سنة ١٩٦٥ أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٥ فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والذى نص فى مادته الأولى على أنه:

لرئيس الجمهورية أن يستخدم الحق المخول له بمقتضى المادة الأولى

من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة بالنسبة إلى أى شخص من الأشخاص الذين سبق لسلطات الضبط والتحقيق ضبطهم أو التحفظ عليهم، وذلك في في جرائم التآمر ضد أمن الدولة والجرائم المرتبطة بها والتي تم اكتشافها في الفترة مابين أول مايو سنة ١٩٦٥ وأخر سبتمبر سنة ١٩٦٥، .

«وله أن يطبق في شانهم التدابير الخاصة بوضع أموالهم وممتلكاتهم تحت الحراسة،» ،

«ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه في الأوامر والقرارات التي أصدرتها سلطات الضبط والتحقيق قبل العمل بهذا القانون .» .

كما نصب المادة الثانية من هذا القانون على أنه:

«لايجوز الطعن بأى وجه من الوجه أمام أى جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية المسادرة وفقا لأحكام هذا القانون .» .

وبتاريخ ٢٣ مايو سنة ١٩٦٦ صدر قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ الدى حدد في مادته الرابعة الأشخاص الخاضعين لأحكامه من ضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات العسكرية ومراكز التدريب المهني العسكري وأسسري الحرب، والقوات العسكرية، التي تشكل بأمر رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية، وعسكريي القوات الحليفة أو الملحقين بهم والملحقين بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وكل مدنى يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على وجه كان.

كما نصت المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية على سريان أحكامه على على على على الحكامة على على على على الحرائم الآتية :

الجرائم التي ترتكب ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة .

(وقد ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨).

٢ - الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية.
 (وقد ألفيت أيضاً هذه الفقرة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨).

٣ - الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو الأشياء أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

(رقد عدلت هذه الغقرة فأصبحت الغقرة (1) من المادة الجديدة كما ألغيت كلمة الأشياء الواردة بعد كلمة الأماكن، بموجب القانون رقم ٥ لسنة العبيفت فقرة (ب) بموجب هذا القانون).

٤ - الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة ونخائر ووثائق
 وأسرار القوات المسلحة.»

وبنمست المادة السادسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ على أن:

دمع مراعاة أحكام المادة السابقة تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (الجرائم المضرة بأمن الدولة في المضارج والداخل) التي تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية .

وقد استبدلت هذه المادة بنص آخر بالقانون رقم ه لسنة ١٩٧٠ فأصبح نصبه:

تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية.».

«لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أيًا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.» .

وبتاريخ ١٥ أغسطس سنة ١٩٦٦ صدر القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ بإضافة مادة جديدة برقم ٢مكرد إلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة نصبها كالتالى:

«مادة ٢ مكرًر - يجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر باتباع الأحكام المنصوص عليها المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها التي ترتكب من أحد الأشخاص المبينين في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون بنية مناهضة النظم الأساسيه للبلاد أو المساس بمصالحها القومية .» .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون:

وصدر القانون رقم ١١٩ سنة ١٩٦٤ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ونص في المادة الثانية على أن يكون للنيابة العامة سلطات خاصة في تحقيق بعض الجنايات التي حددها، وتختص بنظر هذه الجنايات وما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى محكمة أمن الدولة عليا تشكل من ثلاثة من مستشارى محاكم الاستثناف، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ومن ضابطين من الضباط القادة كما يجوز له تشكيلها من ثلاثة من الضباط القادة.».

وقد استهدف القانون بهذا النص أن يوفر السرعة في نظر هذه الجنايات وفي تحقيقها وصدور الحكم فيها، ونظرًا الأهميتها ولما فيها من مساس بالنظم الأساسية للدولة وسلامة مصالحها القومية.» .

وما يرتبط بها جرائم أخرى يرتكبها الأشخاص المشار اليهم في المادة وما يرتبط بها جرائم أخرى يرتكبها الأشخاص المشار اليهم في المادة الأولى والثالثة من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ لما تبين في الفترة الأخيرة من أن مازالت تملك من المؤثرات ماقد يغريها بالتصدى للتيار الثوري الجارف ولما بدا من محاولات الانقضاض الرجعي على الثورة الاجتماعية بأسلوب القتل والاغتيال مما يعوق تقدم الجماهير نحو أمالهم في المجتمع الاشتراكي المتطور.».

ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق وهو يتضمن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ١٩٦٤ سنة ١٩٦٤ برقم ٢ مكررا وبمقتضاها تسرى أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع من هؤلاء الأشخاص ، ، ،

## الباب السابع

تفویض رئیس الجمهوریة فی اصدار قـــرارات لیها قــوة الـقـانـــون

بتاريخ ٣١ مايو ١٩٦٧ صدر القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ بعد موافقة مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. والذي نص على أن:

يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصاد الوطني ويصفة عامة في كل ما يراه ضروريًا لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية.».

وقد استند مجلس الأمة في إصداره لهذا القانون إلى المادة (١٢٠) من دستور سنة ١٩٦٤ والتي تنص على أنه :

«لرئيس الجمهورية في الأحوال الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس الأمة أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأساس التي تقوم عليها.».

ولاشك أن ماتم في هذا الخصوص يعتبر تنازلا من السلطة التشريعية عن اختصاصها الرئيسي وهو التشريع لرئيس الجمهورية،

فبمراجعة التشريعات التى صدرت منذ صدور قانون التفويض هذا حتى أخر قانون صدر قبل وفاة عبد الناصر، نتبين أن عدد هذه القوانين (٢١١) قانونًا بموجب قرار بقانون صادر من رئيس قانونًا صدر منها (١٦٩) قانونًا بموجب قرار بقانون صادر من رئيس الجمهورية بناء هذا التفويض، وأن (١٤٢) قانونًا قد صدرت عن مجلس الأمة. وأن عديدًا، أن لم يكن معظم القوانين التى صدرت بناء على قرار من رئيس الجمهورية، لاعلاقة لها بأمن الدولة أو سلامتها أو بالمجهود الحربى أو مواجهة الظروف الاستثنائية. الأمر الذى نستطيع أن نقرد معه أن صدور قانون التقويض هذا يعتبر من أخطر القوانين التى صدرت في ظل دستور سنة ١٩٦٤.

هذا بالإضافة إلى أن قانون التفويض رقم ١٥ لسنة ١٩٦٤ لم يراع توافر الشروط التى اشترطتها المادة (١٢٠) من دستور سنة ١٩٦٤ فقد اشترطت هذه المادة أن يكون التفويض في إصدار قرارات لها قوة القانون لمدة محدودة في حين أن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ قد فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون دخلال الظروف الاستثانية القائمة.».

وواضع أن عبارة خلال الظروف الاستثنائية لاتعتبر تحديدًا للمدة على نحو ما تطلبته المادة (١٢٠) من الدستور، فالظروف الاستثنائية عبارة عامة ومرنة غير محددة وهي ظروف قامت نتيجة لحالة التوتر الذي أثير على الحدود المصرية الإسرائيلية نتيجة لسحب قوات الطوارئ الدولية بناء على طلب رئيس الجمهورية المصرية، وهذه الظروف الاستثنائية قد أصبحت أكثر

تعقيدًا بعد الهزيمة التي حلت بالقوات العسكرية المصرية بعد أيام من صعور هذا التقويض، وقد أدى اعتبار عبارة «خلال الظروف الاستثنائية القائمة.» تحديد للمدة إلى تحويل كامل للاختصاص التشريعي وخرجنا بذلك من نطاق التفويض إلى نطاق ما يمكن أن نسميه بالتحويل الكامل والنهائي للسلطة التشريعية، ومعنى ذلك أن السلطة التنفينية قد ورثت أو استخلفت مجلس الأمة في اختصاصه الرئيسي وهو التشريع. فضلا عن أن تقدير قيام أو عدم قيام الظروف الاستثانية هو أمر مرده إلى السلطة التنفيذية نفسها. والواقع أن قانون التفويض المذكور قد اتخذ زمنًا لتحديد مجال سريانه بإيراده عبارة دخلال الظروف الاستثنائية القائمة.» ولم يتخذ مدة لتحديد فترة السريان هذه، واتخاذ الزمان أساساً لتحديد مجال سريان هذا القانون يغاير اتخاذ المدة أساسنًا لهذا التحديد، فالزمان أوسيع من المدة بل هو يقبل التجزئة إلى معد متعددة، بل نستطيع أن نقول إن المدة هي برهة من الزمن. وعلى ذلك يكون التفويض الذي صدر بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ قد صدر دون مراعاة الشرط الأول الذي اشترطته المادة (١٢٠) من يستور سنة ١٩٦٤.

كما تطلبت المادة (١٢٠) من دستور ١٩٦٤ شرطًا ثانيًا لإصدار قانون التفويض وهو أن يعين في هذا القانون موضوعات التشريعات المفوضة والقانون ١٩ لسنة ١٩٦٧ لم يحدد تحديدًا قاطعًا هذه الموضوعات وإنما اكتفى بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة وسالمتها وتعبئة كل إمكانياتها

مداالکتاب اهداء مر شکتمه سف درویث البشريه والمادية ودعم المجهود الحربى والاقتصادى الوطنى ثم أضافء «وبصفة عامة كل مايراه ضروريًا لمواجهة هذه الظروف الاستثانية.» وقد يبدو من ظاهر هذه العبارات الشكلي أنها قد أوردت بعض التحديد للموضوعات ولكنها فى الصقيقة لاتعدو أن تكون توجيهات تتسع لكل مايخطر على بال، الأمر الذي يؤدي إلى أن تتسع هذه التعبيرات العامة والمجردة لكل مواد التشريع المتصور في كافة المجالات. ومفاد ذلك أن تعيين هذه الموضوعات لم يتم وفق نص الدستور وبالتالى فإن قانون التفويض ينطوى على تخلى السلطة التشريعية عن أخطر اختصاصاتها وهي التشريع، ومن غبر المتصور ولا المقبول يستورياً أن يكون التغويض شاملا على نحو ما ورد في القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧، بحيث يغدر التشريع سلطة أصلية لرئيس السلطة التنفيذية تتمثل في إصداره قرارات لها قوة القانون بصفة عامة في كل مايراه لمواجهة الظروف الاستثنائية دون ما تحديد، ومعنى ذلك أن يقوم رئيس الجمهورية مقام المشرع في جميع المجالات وفقا لتقديره لما هو ضروري في هذا الصدد. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا القانون يعتبر إنهاء للسلطة التشريعية كسلطة من سلطات الدولة وتخلى كامل ونهائى من جانب السلطة التشريعية عن اختصاصها المحدد طبقا للدستور رهوما أسماه فقهاء القانون الدستورى والتحويل الكامل والنهائي للسلطات .ه.

وتطبيقًا لأحكام قانون التغويض رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ فقد ترسع رئيس الجمهورية في الاستناد إلى هذا القانون في إصداره قرارات لها قوة

القانون توسعا لامبرر له، الأمر الذي نستطيع أن نقرر معه أن معظم القوانين التي صدرت في الفترة من ٣١ مايو سنة ١٩٦٧ حتى سبتعبر سنة ١٩٧٠ قد صدرت بناء على قانون التغويض وفي مواضيع لاتمت إلى مواجهة الظروف الاستثنائية بصلة ومثال ذلك قانون المحاماة رقم ٢١ لسنة ١٩٦٧ والقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٩ بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وغيره من القوانين التي لا حصر لها ولا علاقة لها بمواجهة الظروف الاستثنائية.

وعلى ذلك فإن القول بأن قانون التفويض قد عين موضوعات القرارات التى خول لرئيس الجمهورية حق إصدارها يعتبر قولا منافيًا لنص القانون ذاته، ولما جرى عليه تطبيق هذا النص، كما أن هذا التطبيق الواسع الذى مارسه رئيس الجمهورية قد أدى إلى اضطراب في كثير من فروع التشريع وإلى اعتداءات متكررة على الحقوق الاستورية الثابتة، الأمر الذى أشاع الفوضى التشريعية والاضطراب في نفوس المواطنين وجعلهم غير أمنين على حقرقهم وحرياتهم.

وكذلك اشترطت المادة (١٢٠) من دستور سنة ١٩٦٤ لسلامة ومشروعية قانون التفويض أن يعين هذا القانون الأسس التي تقوم عليها هذه الموضوعات التي سينظمها رئيس الجمهورية تشريعيًا بإصداره قرارات بقوانين. إلا أن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ قد صدر دون أن يرد فيه أي تعيين أو تحديد من هذا القبيل، ولا يستطيع أي مطلع مدقق لهذا القانون أن يتبين أي أسس ولو واهية أرساها هذا القانون لكي تصدر التشريعات المفوضة على أساسها.

وإذا كان الأمر حسبما قدمنا فإن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ بوصفه قانونًا تفويضيًا يكون قانون غير دستورى ليس فحسب من حيث عدم تحديد المدة والموضوعات والأسس التي يقوم عليها تنظيمها وإنما أيضا باعتباره استخلافًا من جانب السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية في وظيفتها.

وقد دمغت المحكمة الأدارية العليا التفويض التشريعي وشجبته لعدم تحديده المدة والموضوعات والأسس وذلك في حكمها الصادر في ٢٩ يونية سنة ١٩٦٨ في الطعن رقم ١٣٦ سنة ٣ قضائية وجاء في أسباب هذا الحكم:

«ومن حيث مرد حرص الدستور على تقييد التفويض هو ما ينطوى عليه من دقة بالغة، ذلك أن الولاية التشريعية وظيفة عهد بها الدستور إلى مجلس الأمة وفقًا لما تقضى به المادة ٤٧ منه، والأصل أن يعارسها هذا المجلس ولايتخلى عنها، وتغويض رئيس الجمهورية في مباشرة الاختصاص بالتشريع هو بمثابة نزول من السلطة التشريعية عن بضعة من اختصاصها للسلطة التنفيذية كي تمارسه بقرارات لها قوة القانون وهذه القرارات لاتصدر فقط في غيبة مجلس الأمة كما هو الحال في لوائح الضرورة، بل يجوز صدورها في أثناء انعقاده، وليس في نصوص الدستور ما يوجب عرضها عليه، فهي عبارة إذن عن اشتراك السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية وحلولها محل السلطة التشريعية فيما هو داخل في اختصاصها، وقد يكون ذلك في الوقت الذي تكون فيه السلطة الاصلية قائمة بيوظيفتها ومن هنا كان وجه الدقة في هذا الأمر ولذلك حرص الدستور على تقييد

التفويض بالقيود التى نصت عليها المادة (١٢٠) من الدستور وعلى مقتضاها يتعين أن يتضمن القانون الصادر بالتفويض تحديد مدة له تعود بعدها السلطة كاملة إلى مجلس الأمة، وتعيين موضوعات اللوائح التفويضية وأسسها، كما يجب ألا يلجأ مجلس الأمة إلى التفويض إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية مبررة.».

إن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ الصادر في ٣١ مايو سنة ١٩٦٧ كان سابقة خطيرة في الحياة الدستورية في مصر، لأنه تضمن في الحقيقة تخليباً كاملا من جانب مجلس الأمة عن أخطر اختصاصاتة وهي التشريع، في حين أن هذا الاختصاص هو سبب وجوده، ومن المبادئ الدستورية المسلم بها أن الاختصاصات المتميزة اللصيقة بالوظيفة لايجوز التفويض فيها، وحتى إذا جاز فيها التفويض فيجب أن تتوافر في هذا التفويض شرائط تلزمه حدوداً لايتجاوزها والإ اعتبر التقويض تخليباً كاملا ونهائيًا من جانب السلطة التشريعية عن اختصاصها، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا القانون يعتبر إنهاء للسلطة التشريعية كسلطة من سلطات الدولة.

ولم تكد تمضى عدة أيام على صدور قانون التفويض المذكور حتى أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم ١٣٣٧ لسنة ١٩٦٧ في ه يونية ١٩٦٧ بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة للمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد ضد أخطار التهديد الخارجي .

وبتاريخ ٢١ نوفمبر سنة ١٩٦٧ صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء محكمة الثورة نص في مادته الأولى على أن تشكل محكمة خاصة تسمى «محكمة الشورة» وتختص بالفصل

فيما يحيله إليها رئيس الجمهورية من الدعاوى المتعلقة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي قانون الأحكام العسكرية، أو أية جريمة تمس سلامة الدولة داخليًا أو خارجيًا أيًا كان القانون الذي ينص عليها، وكذلك الأفعال التي تعتبر ضد المبادئ التي قامت عليها الثورة.

ونصت المادة الثانية على أن تشكل محكمة الثورة بقرار من رئيس المجمهورية ويكون تشكيلها من رئيس وعضوين، ويجوز تعيين أعضاء احتياطيين. وتشكل المحكمة من دائرة أو أكثر .

ونصبت المبادة الثالثة على أن ألا تتقيد المحكمة فيما تباشره من إجراءات التحقيق والمحاكمة إلا بما يرد في قرار تشكيلها، ويكون لها كافة الاختصاصات المخولة لمحاكم الجنايات والمحاكم العسكرية العليا.

ونصت المادة الرابعة على أن يمثل سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة للدعاوى التى تنظرها محكمة الثورة الجهة أو الشخص الذى يحدده قرار تشكيلها، ويكون لسلطة التحقيق والادعاء كافة الاختصاصات المقررة للنيابة العامة والنيابة العسكرية وما يتقرر لها من اختصاصات فى أمس تشكيل المحكمة .

ونصت المادة الخامسة على أنه لايجوز رد هيئة المحكمة أو أحد أعضائها .

ونصبت المادة السادسة على أن تعقد المحكمة جلساتها في المكان الذي يحدده رئيسها، وتكون جلساتها علنية، إلا إذا رأت جعلها سرية لأسباب تراها .

كما نصت المادة السابعة على أن أحكام محكمة الثورة نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأى وجه من الوجوه وتعرض الأحكام على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وله أن يخفف العقوبات المحكوم بها أو يلغى الحكم ويحفظ الدعوى أو يحيلها إلى المحاكمة من جديد .

وعقب هزيمة نظام ٢٣ يولية في حرب يونية ١٩٦٧، كان على النظام الحاكم في مصر أن يجد حلا لمشكلة المعتقلين والمحتجزين والمتحفظ عليهم منذ عدة سنين سابقة على هذه الهزيمة وقد بلغ عددهم عشرات الألوف الذين جرى احتجازهم تطبيقًا لأحكام القانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٦٤ أو القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ والذين حرموا من حق التظلم من اعتقالهم أو احتجازهم، وكذلك مشكله هؤلاء الذين فرضت الحراسة على أموالهم طبقًا لأحكام هذا القانون أو القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٨ والذي عدلت بمقتضاه ١٩٦٨، فصدر القرار بقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٨ والذي عدلت بمقتضاه المادتين الأولى والرابعة والقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٠٠ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٠٠ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٠٠ المعدل بالقانون رقم ١٩٠٠ المعدل بالمعدل بالقانون رقم ١٩٠٠ المعدل بالمعدل بالم

«يجوز لرئيس الجمهورية عند قيام حالة تنذر بتهديد سلامة النظام السياسى أو الاجتماعي للبلاد، أن يأمر بالقبض على أي شخص من الغنات الآتى ذكرها واعتقاله متى توافرات - عند صدورها هذا الأمر - أسباب جدية تنبئ بخطورته:

(أ) الذين كانوا معتقلين أو كانت إقامتهم محددة في ٢٦ يولية سنة العمل بهذا أو اعتقلوا أو حددت إقامتهم من هذا التاريخ حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

- (ب) الذين طبقت عليم قواعد تحديد الملكية الواردة في قوانين الإصلاح الزراعي ،
- (ج) الذين سبق الحكم عليهم في إحدى الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو من سبق الحكم عليهم من إحدى محاكم الثورة أو المحاكم أو المجالس العسكرية .

ويجب أن يبين في كل أمر بالاعتقال الأسباب التي بني عليها.

ويكون للشخص المعتقل أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستون يومًا من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ،

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا تشكل وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .

وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.

ولا يكون قرار المحكمة بإلافراج نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية .

ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستون يوما من تاريخ رفض التظلم .

كما نصت المادة الرابعة الجديدة على أنه:

«يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقًا للمادة السابقة أو طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٥ ولكل ذى شأن، أن يتظلم من إجراءات تنفيذه،. » ،

«ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ القرار الصادر بفرض الحراسة، كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره،» .

«وبتفصيل المحكمة في التظلم بتأييد القرار أو الإجراء أو إلغائه أو تعديله،» .

«ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء قرار فرض الحراسة نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية» .

ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض .» .

ونصنت المادة الثانية من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٨ على أنه :

دويكون التظلم وفقاً لما قرره هذا القانون بعد ستين يوماً من تاريخ العمل به بالنسبة للأوامر والقرارات الصادرة قبل هذا التاريخ .» ،

كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٨ في ١٩٥٨ / ٢١ / ١٩٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ بإضافة مادتين جديدتين هما المادة ٣ مكرر والمادة ٣ مكرر (أ) .

تنص المادة ٣ مكرر على أنه:

«يكون للشخص المعتقل وفقًا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت سنة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. » .

«ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقًا لأحكام هذا القانون.» .

«وتفصيل المحكمة في التظلم على وجه السرعة .» .

«ولايكون قرار المحكمة بالإفراج نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية،»

«ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم ،» ،

كما نصب المادة ٢ مكرر (أ) على أنه:

ديجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقًا للمادة ٣ ولكل ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه، ه .

«ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ الأمر المسادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره، ه.

«وتفصيل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو إلغائه أو تعديله،» ،

«ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء قرار فرض الحراسة نافذًا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية،» .

«ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضب ستة أشهر من تاريخ الرفض ،» .

وقد نصب المادة الثانية من قانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٨ على أنه :

«يكون التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتي يجوز لتظلم منها وفقًا لأحكامه، بعد ستين يومًا من تاريخ العمل به أو بعد سنة أشهر من تاريخ نفاذ الأمر أو القرار أي الميعادين أطول،» ،

وبتاريخ ١٨ ديسمبر سنة ١٩٦٨ وبعد حدوث اضطرابات الطلبة احتجاجًا على الأحكام العدادرة ضد قادة الجيش المسئولين عن هزيمة يونية ١٩٦٧، أضيفت مادة جديدة إلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ في شئن التجمهر، بموجب القرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٨، وقد بررت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون إضافة هذه المادة بذكرها:

«ليس من شك أن حماية أمن الشعب هدف من أهم الأهداف التى تحرص الدولة على تحقيقها، وسبيلها إليه هو تأكيد سلطان القانون حتى يطمئن المواطنون في ظله على أموالهم وأرواحهم وحتى يزدجر بأحكامه كل من تسول له نفسه الخروج عليه.» .

«وإذا كان التجمهر بذاته أمرًا مخلا بالسلم العام فلا ريب أن انتهان أحد المتجمهرين فرصة التجمهر لارتكاب الجرائم يكشف عن خطورة خاصة في مرتكبها مما ينبغي اعتباره ظرفًا مشددًا بالنسبة إلى عقوبة الجريمة التي ارتكبها الأمر الذي لم يتعرض له القانون ١٠ لسنة ١٩١٤ بشان

التجمهر إذ وقفت أحكامه عند حد معالجة مجرد الاشتراك في التجمهر أو التدبير له .» .

«وقد رؤى، سدًا لهذا النقض، إضافة مادة جديدة برقم ٣ مكررًا تقضى بتشديد عقوبة الجريمة التي يرتكبها أحد المتجمهرين برفع الحد الأقصى المقرر لعقوبتها إلى الضعف،» ،

«ونظرًا الخطورة جريمة التخريب التي تقع من المتجمهرين على مبائى وأملاك الدولة والقطاع العام لما تلحقه من أضرار بالغة الاقتصاد القومى فقد رؤى أن يفرد لها نص خاص ينطوى عقوبة تتفق وجسامة هذه الجريمة».

## فجاء نص المادة ٣ مكرر كالآتى:

«يرفع إلى المضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادتين الاولى والثانية، على ألا تجاوز مدة الأشغال الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا خرب المتجهمر عمدًا مبانى أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للهيئات العامة وللمؤسسات العامة والواحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام أو الجمعيات المعتبره قانونًا ذات نفع عام،» .

## الباب الثامن

مدى شسرعية تعديل الدسستور استنادا على التفويض الذي أصدره مجلس الشعب في العاشير من يونية ١٩٦٧

وقد استخدم رئيس الجمهورية قرار مجلس الأمة في الجلسة التي عقدها في الساعة الثانية عشر من مساء يوم الجمعة الموافق ٩ يونية ١٩٦٧ برفض تخليه عن منصبه، سندا لإنخال تعديل على دستور سنة ١٩٦٤ مدعيا على خلاف الحقيقة أن هذا القرار يتضمن تفويضًا لإجراء ذلك، فأصدر بتاريخ ٧ يناير سنة ١٩٦٩ إعلانا دستريا بإضافة حكم جديد إلى المادة ١٤ من دستور سنة ١٩٦٤ الصادر في ٢٤ مارس سنة ١٩٦٤ وجاء بهذا الإعلان:

تأكيدًا وتثبيّتا لدور قرى الشعب العاملة وتحالفها في تحقيق سيطرتها بالديمقراطية على العمل الوطنى في كافة مجالاته، وتحقيقًا للاتساق اللازم بين أحكام الدستور والقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٦١ – المنظم لمجلس الأمة والذي يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون عضوًا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي ،» .

ونظرا لما يقتضيه سياق هذا الحكم ومفهومه من ضرورة استعرار توافر هذه الصفة في عضو مجلس الأمة خلال مدة عضويته في المجلس بوصفها شرطًا أساسيًا من شروط الصلاحية للترشيح وبالتالي للعضوية في مجلس الأمة،» .

«ونظرًا لأن الفصل في العضوية العاملة في الاتصاد الاشتراكي

العربي أمر يختص به التنظيم السياسي وحده، وهو صاحب الولاية الكاملة فيه، وفق ما يضعه لذلك من ضوابط وقواعد شكلية وموضوعية .» .

وينظرًا لأن مثل هذه الحالات تندرج تحت حالات بطلان العضوية أو إسقاطها فيما جاء في المادتين ٩٤, ٩٤ من الدستور، بل هي حالة قائمة بذاتها يرجع التقدير والتقرير فيها إلى جهة أخرى غير مجلس الأمة، مما يقتضى تخصيصها بحكم خاص يرتب نتيجتها حكمًا وهي انقضاء العضوية في مجلس الأمة بسبب تخلف شرط أساسي من شروط الصلاحية للعضوية.» .

«فإنه على مقتضى ما تقدم واستجابة لما قررته اللجنة المركزية للاتصاد الاشتراكى العربى بوصفها السلطة القيادية العليا للاتصاد الاشتراكى العربى في الفترات ما بين انعقاد المؤتمر القومى العام، في اجتماعها المعقود في الثاني عشر من ديسمبر سنة ١٩٦٨ من اعتبار قرار فصل عضو مجلس الأمة من العضوية العاملة للاتحاد الاشتراكى العربى موجبًا لإسقاط عضوية مجلس الأمة عنه ،» ،

«وتأسيسًا على التفويض الذي أقره مجلس الشعب في العاشر من يونية سنة ١٩٦٧ تقرر إصدار هذا الإعلان الدستورى معدلا للدستور الذي تقرر بمقتضى الإعلان الدستور الصادر في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة ١٩٦٤ بإضافة حكم جديد إلى المادة ١٤ من الإعلان المذكور نصبها كالآتى:

«وتنقضى العضوية بالنسبة لعضو مجلس الأمة الذي يفقد صفة العضو العضوية بالنسبة العضو مجلس الأمة الذي يفقد صفة العضو العامل في الاتحاد الاشتراكي العربي ،» ،

على أن يجرى العمل بهذا الإعلان الدستورى اعتباراً من تاريخ صدوره » ،

وتأكيدًا لعدم تضمن قرار مجلس الأمة المذكور تغويضا لرئيس الجمهورية بتعديل الدستور نورد النص الكامل لهذا القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في ١١ يونية ١٩٦٧ :

قرار مجلس الأمة في الجلسة التي عقدها في الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الجمعة الموافق ٩ يونية سنة ١٩٦٧ برفض تخلي السيد الرئيس جمال عبد النامبر رئيس الجمهبورية العربية المعربية المعر

## بسم الله الرحمن الرحيم

باسم تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية الذين انتخبونا، وما انتخبونا إلا لأنك قائدنا وقائدهم،

باسم الملايين الذي اشعلت لهم بقيادتك الحكيمة الواعية، أول قبس من نور على طريق حياتهم يوم ٢٣ يولية ، باسمهم نقول: لا ... لا ... أنت قائدنا ورئيس جمهوريتنا وستظل ما بقينا، قائدنا ورئيس جمهوريتنا .

سيادة الرئيس

لقد أثبت في حياتك كلها أنك بطل، وكان موقفك اليوم أقصى صور البطولة، فقد حملت نفسك مسئولية ليست مسئوليتك وحدك ولكنها مسئوليتنا جميعا. مسئولية شعب بأسره، أراد الحياة وأراد الحرية وأراد الكرامة وأراد العزة، وكنت أنت رمز الإرادة في كل ما أراد، ومعبرًا عن مشيئته في كل ما شاء.

إن شعبنا اليوم أحوج إلى قيادتك مما كان فى أى وقت مضى، وليست نكسة اليوم إلا ثمنا يتأتى على الأحرار أن يدفعوه، فما من حرية رخيصة الثمن .

إن الشعوب لا تعيش وتقوى ويشتد ساعدها بالانتصارات وحدها، بل وبالمحن أيضا، ويقدرتها على أن تجتاز المحن، ونحمد الله على أن شعبنا قادر بك ومعك، لأن يجعل من رجعة اليوم نصرًا مبينًا، كما توالت انتصاراته معكم ويكم من قبل ،

وقد عبر شعبنا بكل مظاهر التعبير، بل وفي لحظة سماعه لخطابك أنه لا يتفق معك فيما أردت، ولقد عودتنا دائما أن تكون عند إرادة الشعب ومشئيته .

إنه يريدك، لأنه مصمم على حمل الرسالة النبيلة التي بدأها والتي يريد أن يشير بها معك .

إن ما تحقق على يديك في الأيام الأخيرة في المجال الوطني والعربي والدولي ، هو صورة لا تقلل من جلالها وروعتها أي نكسة، فهو صورة تستطيع أن تستكمل بقيادتك كل أبعاد الانتصار، الذي يتطلع إليها شعبنا والشعب العربي والشعوب المناضلة من أجل الحرية .

لقد وهبت نفسك لهذا الشعب، ومن يهب لا يستطيع الرجوع في هبته، وقد منحت حياتك وكيانك وقيادتك الرائدة الموهوية لشعبنا وللشعب العربي ولكل الشعوب المناضلة ، ومن يمنح لا يملك أن يمنع .

فباسم تحالف قوى الشعب العاملة، يعلن مجلس الأمة رفضه بكل شدة وإصدرار لأية نية من جانبكم للتخلى عن رئاسة الجمهورية مع عظيم تقديره للدوافع النبيلة الشريفة التى دفعتكم كقائد شجاع ومناضل شجاع وبطل شجاع إلى اتخاذ هذا القرار،» .

هذا هو القرار الذي اتخذه مجلس الأمة وأقره، فأين هو التفويض الذي أشار إليه الإعلان الدستوري الصادر في ٧ يناير سنة ١٩٦٩ والذي استند إليه رئيس الجمهورية في تعديله لإحدى مواد دستور سنة ١٩٦٤ .

إن رئيس الجمهورية بذلك يكون قد اعتدى على الدستور الذى نص في المادة (١٦٥) منه على إجراءات تعديل الدستور والتي نصب على أنه :

«لكل من رئيس الجمهورية، ومجلس الأمة، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لذلك ،» ،

وفإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الأمة، يجب أن يكون موقعًا من للث أعضاء المجلس على الأقل ،»

دونى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قرار: في شانه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قب مضى سنة على هذا الرفض ،» .

«وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس اعتبر نافذًا من تاريخ الموافقة .» .

هذه هى الإجراءات والقواعد التى نص دستور سنة ١٩٦٤ عليها لتعديل أى نص من نصوص الدستور، فهل اتبعها رئيس الجمهورية عند إصداره للاعلان الدستورى فى ٧ يناير سنة ١٩٦٩ والذى أضيف بمقضاه حكم جديد إلى المادة (١٩٤) من الدستور؟

وبعد شهور من انتهاك رئيس الجمهورية للدستور أمددر قراره بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ في ٣١ أغسطس بإنشاء محكمة عليا للفصل في دستورية القرانين .

وقد نصبت المادة الرابعة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ على أن تختص المحكمة العليا بالفصل دون غيرها في دستورية القرانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم ، كما تختص بتفسير النصوص القانونية التي تستدعى ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القضائي ويكون قرارها الصادر بالتفسير ملزماً .

واشترطت المادة السادسة فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء ويكون اختياره ممن بين المستشارين الحاليين معن أمضوا في وظيفة مستشار مدة ثلاث سنوات على على الأقل أو من سبق لهم شغل وظيفة مستشار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو من المشتغلين بتدريس القانون بالجامعات المصرية في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل أو من المحامين الذي اشتغلوا أمام محكمة النقض لمدة ثماني سنوات على الأقل.

ونصت المادة السابعة على أنه يجوز تعيين رئيس المحكمة دون التقيد بسن المعاش، وعلى أن يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ونصبت المادة التاسعة على أن أعضباء المحكمة العليا غير قابلين للعزل ،

إلا أن المادة الثانية من قانون الإصدار نصبت على أن يصدر أول تشكيل للمحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويتضمن تعيين رئيس المحكمة ونوابه والمستشارين دون التقيد بإجراءات التعبين أو قواعد الأقدمية.

وبذات التاريخ (٣١ أغسطس ١٩٦٩) صدر القرار بقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي أصبح يباشر اختصاصات مجلس القضاء الأعلى والمجلس الاستشارى الأعلى للنيابات والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة والجمعية العمومية للمجلس والمجلس الأعلى بإدراة قضايا الحكومة ومدير النيابة الإدارية، وبمعنى أخر أصبح هذا المجلس الجديد يضم كافة الهيئات القضائية بمختلف أنواعها.

ويرأسه رئيس الجمهورية ويكون وزير العدل نائبًا له وأعضائه هم رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس إدارة الحكومة ومدير النيابة الإدارية وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القاهرة الابتدائية .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون أنه بالنسبة لإدارة شئون الهيئات القضائية فقد استقر الرأى على إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليتولى الإشراف على جميع الهيئات القضائية والتنسيق بينها بدلا من عديد من المجالس والتشكيلات التي تتولى هذه المهمة بموجب القوانين القائمة .

وفى ذات التاريخ (٣١ أغسطس سنة ١٩٦٩) صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٣ لسنة باعادة تشكيل الهيئات القضائية نص فى مادته الأولى على أن يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ ورقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ورقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ ورقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون .

ونص في مادته الثانية على أن يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية وفي وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى، ويشمل قرار إعادة التعيين الوظيفة والأقدمية فيها .

ونصت المادة الثالثة على أن يعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين المشار إليها في المادة الثانية محالين إلى المعاش بحكم القانون وتسوى معاشاتهم أو مكافأتهم على أساس آخر مرتب .

ونصبت المادة الرابعة على أنه يجوز خلال المدة المحددة في المادة الأولى أن يصدر قرارًا من رئيس الجمهورية بتعيين أي عضو من أعضاء الهيئات القضائية الذين لم تشملهم القرارات المشار إليها في المادة الثانية في أي وظيفة أخرى معادلة لدرجة وظيفته في الحكومة أو القطاع العام.

ونصت المادة الخامسة على أن يكون لرئيس الجمهورية خلال المدة المحددة في المادة الأولى كافة الاختصاصات المقررة للمجالس والجمعيات والتشكيلات الأخرى المنصوص عليها في القوانين المنظمة للهيئات القضائية بالنسبة للتعيين والترقية والنقل ،

ومعنى هذا أن رئيس الجمهورية بإصداره هذا القرار بقانون يكون قد اغتصب كافة السلطات والاختصاصات المقررة لكافة المجالس القضائية ليتصرف بموجبها تبعًا لهواه دون ضابط أو رابط وليتخلص ممن لا يرضى عنهم من رجل القضاء الذين لا يخضعون لسلطانه ولا يسيرون وفق هواه .

ونشير في هذا الخصوص أن القانون رقم ١٩٦٧ لسنة ١٩٦٨ الذي أشار إليه القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ والخاص بالنيابة الإدارية قد أوكل توقيع عقوبة العزل بالنسبة لأعضاء النيابة الإدارية إلى مجلس تأديب مشكل من وكيل مجلس الدولة ومستشار من محكمة الاستئناف وأحد وكيلي النيابة الإدارية إذا كان الأمر يتعلق بأعضاء النيابة، أما إذا كان الأمر يتعلق بالمديرالعام والوكيلين فيشكل مجلس التأديب من رئيس مجلس الدولة ووكيل محكمة النقض ،

وتنص المادة (٦٤) من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أشارت إليه المادة الأولى من القانون رقم ٨٣ لسنة

۱۹۲۹ على أن أعضاد مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل، كما أوكلت المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة سلطة تأديب أعضاء المجلس إلى لجنة تأديب تشكل من أعضاء المجلس الخاص منضما إليهم ثمانية من وكلاء ومستشارى المجلس التي تصدر قرارتها بأغلبية ثلثى أعضائها في حالة التأديب.

كما تنص المادة (٢٥) من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة الذي، أشارت إليه المادة الأولى من القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، على أن تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الأعلى منضمًا إليهم سنة من المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية .... وتصدر قرارتها في حالة التأديب بأغلبية ثلثى أعضائها .

كما أن القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ في شأن السلطة القضائية الذي، أشارت إليه المادة الأولى من القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، قد نص في مادته رقم (٨٥) على أنه لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون . ونظمت المادة (٥٩) هذا الأمر بنصبها على أن رؤساء دوائر محكمة استثناف القاهرة ومستشارها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى الإ برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ونصت المادة (٦٣) على أنه يجوز نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

ونصبت المادة (٦٩) من القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٥ على أن مستشارى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية

لا يعزلون، ويكون قضاة المحاكم الابتدائية غير قابلين للعزل متى مضى عليهم ثلاث سنوات في القضاء، ومع ذلك لا يجوز عزل أحد منهم قبل انقضاء هذه المدة الإ بموافقة مجلس القضاء الأعلى . كما نصت هذه المادة على الأينقل مستشارو محكمة النقض إلى وظيفة أخرى الإ برضائهم .

وقد نظم الفصل التاسع من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ محاكمة القضاة وتأديبهم. فنصبت المادة (١٠٨) على أن تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل من رئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رئيساء محاكم الاستثناف وأقدم ثلاثة من مستشارى النقض. ونصبت المادة (١٠٩) على أن تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

ونصبت المادة (١١٠) على أن ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضى للحضور أمامه ،

ونصت المادة (١١٧) على أنه يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه في جلسة سرية .

ونصبت المادة (١١٨) على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها هى اللوم أو العزل ،

ونصبت الفقرة الثانية من المادة (١١٩) ويصدر قرار جمهورى بتنفيذ

عقوبة العزل وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم على ألاً ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية .

ونصت المادة (١٣٤) على أن تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة (١٠٨) من هذا القانون .

ونصبت المادة (١٣٥) على أن العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة .

ومن هذه القرانين الخاصة بالهيئات القضائية نستطيع أن نقرر أنها قد وفرت كافة الضمانات الخاصة بعدم قابلية القضاة للعزل وحصانتهم والحفاظ على كرامتهم، كما بيئت طريقة تأديبهم وأرست الضمانات الخاصة بذلك. فإذا جاء القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ونص على إعادة تشكيل الهيئات القضائية خلال خمسة عشر يوماً وأعطى صلاحية إصدار القرارات اللازمة لذلك لرئيس الجمهورية، واعتبر من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى المعاش بحكم القانون فإن ذلك يعتبر إهدارا الضمانات التى كفلتها القوانين للقضاة وتدخل في شئونهم من ناحية رئيس الجمهورية وإلغاء لمبدأ عدم قابليتهم للعزل واعتداء سافر على السلطة القضائية ورجالها.

وقد تحقق ذلك في ذات تاريخ إصدار القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩، فصدر في ٣١ أغسطس ١٩٦٩ القرار الجمهوري رقم ١٦٠٣ لسنة ١٩٦٩ بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، وصدر في ذات التاريخ القرار الجمهورى رقم ١٦٠٤ لسنة ١٩٦٩ بإعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة، كما صدر القرار الجمهورى رقم ١٦٠٥ لسنة ١٩٦٩ بتعيين بعض العاملين فى الهيئات القضائية فى وظائف أخرى، والقرار الجمهورى رقم ١٦٠٦ لسنة ١٩٦٩ بإعادة تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة، والقرار الجمهورى رقم ١٦٠٧ سنة ١٦٠٧ لسنة ١٩٦٩ بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية .

وكانت نتيجة صدور هذه القرارات عزل ما يقرب من مائة وستين من أشرف وأنزه المستشارين والقضاء من مناصبهم من درجات القضاء المختلفة .

ويرجع السبب في اتخاذ هذه الاجراءات الشاذة والتي لا سابقة لها في تاريخ القضاء المصرى إلى أن هؤلاء القضاة قد رفضوا انضمام القضاء إلى تنظيم الاتحاد الاشتراكي العربي وهو التنظيم السياسي الوحيد في البلاد، على أساس أن مهمة القاضي توجب عليه أن يكون بعيدًا عن أي تنظيم سياسي. وكانت السلطة الحاكمة قد بدأت في تكوين تنظيم سرى داخل السلطة القضائية خاضع لإشراف الاتحاد الاشتراكي العربي، وعندما اكتشف القضاة هذا التنظيم السرى الذي كان يرأسه وزير العدل ومن أبرز أعضائه النائب العام، قاموا باستنكار هذا الأمر وظهر ذلك بصورة واضحة في الانتخابات التي أجريت بنادي القضاة لتشكيل مجلس إدارة النادي، فعمد مجموع القضاة إلى إسقاط مرشحي السلطة وانتخاب

المعارضين للانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي، وترتب على ذلك صدور هذا القانون والقرارات الجمهورية المنفذة له .

وأخيرا أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن نادى القضاة نص في مادته الأولى على أن يشكل مجلس إدارة نادى القضاة بالقاهرة من رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام و أقدم نائب رئيس بمحاكم الاستثناف ورئيس محكمة القاهرة الابتدائية وأقدم رئيس نيابة بنيابات القاهرة، كما يعتبر نادى القضاء بالأسكندرية فرعًا للنادى المذكور ويتولى إدارته مجلس إدارة يشكل من رئيس محكمة استثناف الأسكندرية ورئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية والمحامي العام لدى محكمة استئناف الاسكندرية ، ويعتبر هذا القانون إلغاءً لمجلس إدارة نادى القضاة المنتخب بواسطة الجمعية العمومية للقضاة وأعضاء النيابة، وقد بررت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون ذلك بذكرها : «لما كانت تصرفات القاضى الخاصة وثيقة الصلة بعمله ويكرامة القضاء وهبيته، فقد رؤى أن يكون تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة من بين رجال القضاء بحكم وظائفهم وذلك رعاية للاعتبارات المتقدمة . ه .

ولا شك أن هذا القانون يعتبر مخالفة لأحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٦٣ الذي نص في مادته الثانية على أن يؤلف مجلس إدارة نادى القضاة من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين وتكون رئاسته لرئيس محكمة النقض ووكالته للنائب العام .

ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المجلس على سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس والوكيل ،

ولا شك أيضاً أن صدور القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٩ لم يقصد منه المحافظة على كرامة القضاء وهيبته، كما أشارت المذكرة الايضاحية المرفقة بالقانون، وإنما قصد به تأديب هؤلاء الذين عارضوا النظام في محاولته لضم القضاة إلى الاتحاد الاشتراكي العربي.

وبعد وفاة جمال عبد الناصر حاولت السلطة الجديدة إصلاح الآثار التي أحدثها القرار بقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ والذي فصل أو نقل بموجبه عديد من أعضاء الهيئات القضائية، فصدر القرار بالقانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧١ في ١٩ اكتوبر سنة ١٩٧١ بجواز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية، فنص في مادته الأولى على أنه يجوز بقرار من رئيس الجكمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى الهيئات القضائية وخلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو عينوا في وظائف بالحكومة أو بالقطاع العام تطبيقا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٢٩ المشار إليه – في وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية ما لم يكونوا قد بلغوا سن التقاعد في تاريخ العمل بهذا القانون .

غير أن هذا القانون لم يزل آثار العدوان الذي ارتكب ضد أعضاء

الهيئات القضائية في عام ١٩٦٩، كما أن ما ورد بمذكرته الإيضاحية اشتمل على ما يعتبر دفاًعا عن القانون السابق وتبريراً له. فقد جاء بهذه المذكرة:

«اقتضى الإصلاح القضائي الذي تحقق في أغسطس سنة ١٩٦٩ أن يعاد تشكل الهيئات القضائية على نحو يكفل لذلك الإصلاح أن تتحقق أهدافه نحو وحدة التطبيق القانوني وتجانس أحكام القضاء وضمان حقوق الدولة والمواطنين في مرحلة التحول الاشتراكي التي تتطلب من القضاء أن يكون أداة دافعة لهذا التحول بما يرسيه في أحكامه من مبادئ تطبيقا للميثاق والدستور .» ،

«وقد صدر لذلك القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ الذي ترتب عليه أن أغفلت قرارات إعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية تعيين عديد منهم فاعتبروا محالين إلى المعاش أو تم تعيينهم في وظائف أخرى في الحكومة أو القطاع العام .» .

وقد تأكد مما أسفر عنه البحث أن بعض المعلومات والبيانات التى أدت إلى إغفال إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية مشكوك فى مصدرها وغير جادة وغير صحيحة فى مضمونها نتيجة العجالة التى صاحبت إعادة التشكيل مما ألحق ظلمًا بينًا وحيفًا أكيدًا ببعض أعضاء الهيئات القضائية لا سبيل إلى رفعه إلا برد اعتبارهم إليهم بإعادة تعيينهم،»،

«وحرصاً من الدولة على استهلال عهد سيادة القانون بتأكيد العدل والحق للجميع بما فيهم بل وفي مقدمتهم القائمون على إقرار العدل وتأكيد الحق فقد أعد مشروع القانون المرافق بجواز إعادة تعيين بعض أعضاء الهيئات القضائية ،» .

غير أن الأثار التى ترتبت على القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ لم تُزلُ بصورة نهائية الا بصدور القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٣ في ٣ يونية ١٩٧٣ بشأن إعادة بعض أعضاء الهيئات القضائية إلى وظائفهم الأصلية فنص في مائته الأولى على أن أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى بالحكومة أو القطاع العام تطبيقًا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ ولم يعوبوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقا لأحكام القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧١ أو تنفيذًا لأحكام قضائية يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون أنه قد صدرت أحكام القضاء المنصفة لطائفة من رجال الهيئات القضائية، وجات هذه الأحكام جميعها متواترة فيما انتهت إليه من إلغاء القرار بقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ واعتباره معدوم الأثر لخروجه على أحكام قانون التفويض رقم ١٥ لسنة ١٩٦٩ . وإعمالا للائر العينى لهذه الأحكام وتحقيقًا لاعتبارات العدالة والمسأواة والحرص على أن يكون الإنصاف شاملا للجميع رؤى إعادة باقى

أعضاء الهيئات القضائية الذين عزلوا أو نقلوا الى وظائف أخرى، إلى وظائف أخرى، إلى وظائفهم الأصلية .

والواقع أن صدور القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٣ كان بقصد تفادى صدور أحكام أخرى بإعادة من بقى من أعضاء الهيئات القضائية دون إعادة .

وبتاريخ ٢٤ مايو سنة ١٩٧٠ أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ الذي يفوضه رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ الذي يفوضه في إصدار قرارات لها قوة القانون، وقد قرر هذا القانون الجديد إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحت رقم ٩٨ (أ) مكرر.

وكانت المادة (٩٨) الأصلية تعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل ولم يبلغه إلى السلطات المختصة . وكانت وزارة إسماعيل صدقى قد أضافت المادة ٩٨ (أ) بموجب المرسوم بقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ١٩٤٦ الصادر بتاريخ ١٤ أغسطس سنة ١٩٦٤ بين أدوار انعقاد البرلمان مستندة في ذلك الى المادة (٤١) من دستور سنة ١٩٢٣ ، وهذه المادة التي أضافتها وزارة إسماعيل صدقى تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم على غيرها من الطبقات، أو القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم

الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيد شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير ملحوظا في ذلك .

ومعنى ذلك أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة متوافرًا للعقاب على الأفعال التي عددتها المادة ٩٨ (أ) من قانون العقوبات ،

أما المادة الجديدة التي أضافها القرار بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٠ برقم ٩٨ (أ) مكررا فقد نص على معاقبة كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو الترويج أو تحبيذ شيء من ذلك .

وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة الجديدة على عقاب مرتكب هذه الأفعال التي عددتها بالسجن أما الفقرة الثانية فقد نصت على عقوبة الأشغال المؤقتة إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظا في ذلك .

ومعنى ذلك أن المادة الجديدة تعاقب بعقوبة السجن كل من أنشأ هذه الجمعيات المناهضة للنظام الاشتراكى أو التى تدعو ضد تحالف قوى الشعب العاملة، إذا ارتكبت الدعوة إلى ذلك بأية وسيلة، واعتبرت استخدام القوة أو العنف أو الإرهاب مجرد ظرف مشدد، وليس شرطًا للعقاب.

كما أضاف القرار بقانون رقم ٣٤ سنة ١٩٧٠ مادة جديدة الى المادة (١٠٢) من قانون العقوبات برقم ١٠٢ مكررا وهي تعاقب بالحبس كل من أذاع عمدًا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة .

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة الجديدة على أن تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .

وكان أخر قانون صدر في عهد عبد الناصر هو القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ في أول سبتمبر سنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين وبالغاء القانون رقم ١٨٥ لسنة ١٩٥٥ بتنظيم نقابة الصحفيين .

وقد عددت المادة الثالثة من هذا القانون الجديد الأهداف التى تستهدفها النقابة كان أولها العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء.

كما نصت الفقرة الثانية من المادة (٣٧) من هذا القانون على أنه
يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية النقابة أن يكون عضوا
عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون أنه قد حوى أحكامًا مستحدثة قصد بها مواجهة التطورات الجوهرية في المجتمع بالجمهورية العربية المتحدة وما عكسه ذلك على مجال العمل الصحفى، من فرض أعباء خاصة ومضافة على العاملين به باعتبار اتصال مرفق الصحافة بالتوعية الفكرية والإرشاد القومي ومن الطبيعي إزاء ما تقدم أن ينص الاقتراح على أن يجرى نشاط النقابة في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي وأن تتسع أغراض النقابة لتضم أغراضًا أخرى تؤكد الدور السياسي الطبيعي لمهنة الصحافة وإبراز أهميته الحيوية في المجتمع الجديد .

الباب التاسع

قانون تنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب

عقب وفاة عبد الناصر وتطبيقا لأحكام المادة (١١٠) من دستور سنة ١٩٦٤ التي تنص على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية يتولى الرئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، ثم يقرر مجلس الأمة بأغلبية ثلثى أعضائه، خلو منصب الرئيس، ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجلوز ستين يومًا من تاريخ خلو منصب الرياسة، صدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم ١٩٧١ لسنة ١٩٧١ بتاريخ لا أكتوبر سنة ١٩٧٠ يدعو الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول الانتخاب للاجتماع في مقار لجان الاستفتاء الفرعية المختصة، وذلك لإبداء الرأى في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية بالطريقة التي نصب عليها المادة (١٠٠) من دستور ١٩٦٤ والتي نصب على أن :

ديرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه .» .

وريتم الترشيح في مجلس الأمة لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ،» ،

دويعرض المرشح الحاصل على أغلبية تأثى أعضاء المجلس، على المواطنين لاستفتائهم فيه .ه .

وقد حدد القرار الجمهورى رقم ١٦٧١ لسنة ١٩٧٠ يوم الخميس الموافق ١٥ أكتوبر سنة ١٩٧٠ لكى تجرى عملية الاستفتاء فيه .

وقد أصدر وزير الداخلية في ٨ اكتوبر سنة ١٩٧٠ قراره بشكل بطاقة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وطريقة التأشير عليها وقد نصت المادة الثامنة من هذا القرار على أن يخصيص لكل لجنة فرعية من لجان الاستفتاء عدد من البطاقات بقدر عدد الناخبين المدعوبين لإبداء الرأى أمام كل لجنة فرعية . ونصت المادة التاسعة على أنه :

ولما كان القانون ينص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد بها بشرط أن يقدم لهذه اللجنة شهادته الانتخابية، فقد أعدت الوزارة إي جانب البطاقات المكتوب في ظهرها اسم اللجنة العامة – بطاقات أخرى مكتوب عليها كلمات (احتياطية) ليبدى عليها هؤلاء الناخبون الوافدون أراحم ولهذا يقتضى أن يخصص لكل لجنة فرعية عدد مناسب من هذه البطاقات .

وبتاريخ ١٦ اكتوبر سنة ١٩٧٠ أصدر وزير الداخلية قراره بإعلان نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بعد الاطلاع على محاضر اللجان العامة والتى انتهت إلى أن النسبة المئوية لعدد أراء الموافقين إلى عدد الآراد الصحيحة التى أعطيت هي ١٠٠٠ ٪،

وكان أول قانون صدر عقب الاستفتاء بتاريخ ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٧٠ هو القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٠ بنزول الدولة لأسرة عبد النامسر عن ملكية الدار التي كان يقيم بها بكل من القاهرة والإسكندرية وملحقاتها طوال حياة أسرته وبتقرير معاش استثنائي للورثة طوال حياتهم .

وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن تنزل الدولة لأسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن ملكية الدار التي كان يقيم بها الفقيد بكل من القاهرة والاسكندرية وملحقاتها، طوال حياة أسرته، على أن تخصص بعد ذلك كمتحف ومزار تخلد به ذكرى الزعيم الراحل وتستمر معفاه من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

ونصبت المادة الثانية من هذا القانون على أن يقرر لورثة الرئيس جمال عبد الناصبر معاش مساوٍ لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات، وذلك طول حياتهم .

وبتاريخ ١٠ يونية سنة ١٩٧١ صدر القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والذي أجاز في مادته الثانية فرض الحراسة على أموال الشخص لدرء خطره على المجتمع، إذا قامت دلائل جديدة على أنه أتى أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمسالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي أو بالمكاسب الاشتراكيه للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر . كما أجازت المادة الثالثة فرض الحراسة على أموال الشخص إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله قد تم بسبب استغلال منصبه أو استخدام الغش أو الرشوة في عقود المقاولات مع الحكومة أو المؤسسات أو تهريب المخدرات والاتجار فيها أو الاتجار في المنوعات أو الاستيلاء على الأموال العامة .

ونصت المادة الثامنة من هذا القانون على أن للمدعى العام أن يأمر بالتحفظ في مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذا القانون ،

ونود أن نشير في خصوص هذه المادة أن المشروع بقانون بتنظيم فرض الحراسات الذي تقدم به رئيس الوزراد أنذاك لم يكن يتضمن هذه المادة وإنما استحدثت وأضيفت بمعرفة اللجنة التشريعية التي ذكرت في تقريرها أن فرض الحراسة على مال الشخص لا يحول بينه وبين تكرار الأعمال التي فرضت الحراسة من أجلها وكان أوجب من ذلك أن يتاح للمدعى العام أن يتخذ من الاجراءات ما يحد به من هذا النشاط بقرار يصدر بالتحفظ على من يقارف هذه الأفعال وكذلك أضافت اللجنة إلى المشروع مادة مستحدثة برقم (٨) لمواجهة هذا الإجراء توفق فيه بين مؤدى النص وحكم القانون .

وتتمثل دقة البحث في هذا الأمر إلى أن هذا القانون قد صدر قبل ثلاثة أشهر من دستور سنة ١٩٧١ وأن هذه المادة قد جات بأحكام تتعارض مع الكثير من الضمانات التي قررها هذا الدستور، هذا بالإضافة إلى أن تنفيذ الأحكام الواردة بهذه المادة لم يطبق إلا على مجموعة من السياسيين اليساريين تتكون من أحد عشر مواطنًا لم يطلب المدعى العام الاشتراكي فرض الحراسة على أموالهم وإنما لجأ إلى التحفظ على أشخاصهم استقلالا بمقولة إن هناك دلائل جدية على إتيانهم أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل وذلك في ربيع عام ١٩٧٣ في القضية رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٣ حصر تحقيق مكتب المدعى العام .

وعندما عرض طلب استمرار أمر التحفظ لمدة سنة على محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب، دفعنا بعدم قبول طلب استمرار تنفيذ أمر الحراسة - وقد كنا أحد أعضاء هيئة الدفاع في هذه القضية - وذلك استنادًا إلى أن المادة الثامنة من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧١ قد خولت المدعى العام أن يأمر بالتحفظ في مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذا القانون، وعلى ذلك فإن تحديد هؤلاء الأشخاص يرجع فيه إلى المادة الثانية، وقد نصب المادة الثانية على أنه يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع إذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شائها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمسالع الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر ، ومفاد هذا أن الأشخاص الذين يجوز للمدعى العام أن يأمر بالتحفظ عليهم في مكان أمين هم الأشخاص الذين أجيز بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون فرض الحراسة على أموالهم، الأمر الذى يعتبر معه أمر التحفظ إجراء تبعيا لفرض الحراسة وأن هناك تلازمًا بين طلب المدعى العام فرض الحراسة على المال والأمر بالتحفظ على الأشخاص ، إذ أن أمر التحفظ على الأشخاص الوارد في القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ هو أمر يختلف في طبيعته عن أمر الحبس الاحتياطي الذي نظمه قانون الإجراءات الجنائية وأمر الاعتقال الذي نظمه قانون الطوارئ، ولذلك لا يجوز التوسع في مجال تطبيقه، إذ أنه قد قرر بصورة استثنائية

بمناسبة الحراسة على الأموال الأمر الذي يقيده بالحالات التي شرع من أجلها ويالهدف الذي توخاه المشرع من منح هذه السلطة للمدعى العام بصفته متوليا لإجراءات التحقيق السابقة على تقديم دعوى فرض الحراسة إلى المحكمة المختصة تطبيقًا للمادة السادسة من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٧ . ولما كانت طبيعة التحفظ على الأشخاص المخول للمدعى العام تختلف عن أوامر القبض أو الحبس أو الإجراءات المقيدة للحرية سواء تلك المنصوص عليها في القانون العام أو في قانون الطوارئ فإنه يجب تطبيقها في أضيق الحدود ويمتنع التوسع فيها .

وأضفنا في دفعنا بعدم قبول طلب استمرار تنفيذ أمر التحفظ أنه مما يؤكد أن أوامر التحفظ هي من الإجراءات التبعية لفرض الحراسة على الاموال وترتبط به وجودا وعدما، أن القانون أوجب عرض أوامر التحفظ على المحكمة التي تفصل في دعاوى فرض الحراسة وأن هذه الأوامر تسقط بقوة القانون بمضى خمس سنوات على صدورها أو بانقضاء الحراسة طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧١، أي أن أمر التحفظ يسقط بمضى خمس سنوات على صدوره أو بانقضاء الحراسة أي الآجلين أقرب ، الأمر الذي يتضح منه أن أوامر التحفظ على الأشوال ترتبط الأشخاص تعتبر من الإجراءات التبعية لفرض الحراسة على الأموال ترتبط بها وجودا وعدما .

كما استندنا أيضاً إلى ما ورد في تقرير لجنة الشئون التشريعية الذي قدمه مقرر اللجنة إلى مجلس الشعب مع قانون فرض الحراسة على

الأموال والذي تلى بالمجلس بجلسة ٣١ مايو سنة ١٩٧١ والذي يتضع منه بجلاء، أن أوامر التحفظ على الأشخاص التي يصدرها المدعى العام يقصد بها الحد من نشاط الأفراد الذين لا يحول فرض الحراسة على أموالهم دون تكرارهم للأعمال التي من أجلها فرضت الحراسة بسبب اقترافهم لها ، فقد جاء بهذا التقرير ما نصه : « هذا وإذ يبين أن المادة الثانية من المشروع لا تتعلق بالمال فحسب على النحو الذي جاءت به المادة الثائلة ، بل إنها تتحدث عن نشاط يمارسه الشخص ذاته ، وكان المشروع إذ يقرر فرض الحراسة على مال هذا الشخص وفقًا للإجراءات الواردة فيه ، بحيث لا تقرض الحراسة إلا بحكم فإن هذا لا يحول دون تكرار الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية حتى لو صدر حكم بفرض الحراسة وكان أوجب من ذلك أن يتاح للمدعى العام أن يتخذ من الإجراءات ما يحد به هذا النشاط بقرار يصدر بالتحفظ على من يقارف هذه الأفعال على أن يخضع قراره في هذا الشأن لرقابة المحكمة المختصة بفرض الحراسة .

كما استندنا أيضًا في دفعنا بعدم القبول إلى المناقشات التي دارت بمجلس الأمة بجلسته المنعقدة في ٣١ مايو سنة ١٩٧١ عند عرض مشروع قانون تنظيم فرض الحراسة بخصوص المادة الثامنة المستحدثة ، أن سلطة المدعى العام في إصدار أوامر تحفظ على الأشخاص مقصورة على هؤلاء الذين يطلب فرض الحراسة على أموالهم فقد اقترح أحد الأعضاء حذف هذه المادة بقوله :

« كيف نعطى المدعى العام الحق في أن يتحفظ على الأشخاص مما

قد يرد في قوانين أخرى ، أن هذا المشروع لا ينبغي أن يتضمن أي نص يضع قيدًا على حرية الأشخاص » .

وقد رد عليه مقرر اللجنة قوله : « إن هذه المادة التي صبورت على السان الزميل إنها قد أقحمت على مشروع هذا القانون لها حكمتها ولها أصلها التاريخي والقانوني ، وقد أعطانا السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب أثناء حضوره اجتماع اللجنة مثلا لبعض الأشخاص الذين وضعت أموالهم تحت الحراسة ثم فوجئنا بعد فترة معينة أنهم هم أنفسهم وينفس أسلوبهم قد حازوا أموالا ترسبت وتراكمت لديهم . وإني لأتسامل عما يمكن عمله إزاء إنسان أصبح الانحراف طبيعته ليحارب الشعب بأساليبه هذه ، هل نترك مثل هذا الشخص يعبث بمقدرات الشعب مكتقين بفرض الحراسة على أمواله ، دون أن يكون للمدعى العام الحق في اتخاذ إجراء يحول بينه وبين الأضرار بمصالح الشعب ؟ . » .

وأضفنا أيضًا أن المادة (٤١) من دستور سنة ١٩٧١ قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهي مصونه لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تسلتزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقًا لأحكام القانون ، وأنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد بيّن الأحوال التي يجوز فيها القبض على الأشخاص والأمر بحبسهم احتياطيًا كما نظم قواعد وشروط مد هذا الحبس ، كما نظم قانون الطوارئ الأحوال التي يجوز القبض فيها

على الأشخاص واعتقالهم ونظم إجراءات التظلم من أوامر القبض والاعتقال، فإن ما قرره القانون ٣٤ لسنة ١٩٧١ الخاص بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب من سلطة المدعى العام في أن يأمر بالتحفظ في مكان أمين على الأشخاص يكون قد ورد على سبيل الاستثناء . ولما كان القانون العام الذي يطبق في حالات الحبس وتنظيمها هو قانون الإجراءات الجنائية فإن ما عداه من قوانين تتعلق بهذا الأمر تعتبر من القوانين الاستثنائية التي يجب تطبيقها وتفسيرها في أضيق الحدود وبالشروط الواردة في هذه القوانين ، وذلك يرجع إلى الطبيعة الخاصة لهذه القوانين الاستثنائية والتي جات على خلاف ما ورد بالقانون العام والدستور والذي أوكل هذه الأمور جميعًا إلى القاضى المختص والنيابة العامة .

وانتهينا في دفعنا بعدم قبول طلب المدعى العام بالتحفظ على شخص لم يطلب فرض الحراسة على أمواله ، إلى أنه يكون بذلك قد تجاوز حدود اختصاصه الذي قرره القانون ٣٤ لسنة ١٩٧١ ، ويكون هذا الأمر مشوبا بالبطلان لعدم مشروعيته ،

وقد حاول المدعى العام في رده على هذا الدفع أن يبين أن نص المادة الثامنة من القانون ٣٤ لسنة ١٩٧١ قد جاء عامًا ولم يتضمن قيدًا يستوجب اقتران التحفظ على الأشخاص بالتحفظ على أموالهم وفرض الحراسة عليها، وأن هذا النص قد أضيف إلى مواد القانون للحد من النشاط الخطر للأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية ومواجهة هذا النشاط بإجراء يتصل بذات الشخص مستقل عن التحفظ على أمواله ذلك أن تدابير

الحراسة قد تقصر عن مواجهة مثل هذا النشاط، ذلك أن القانون، إنما يجعل أثر الحراسة، مرتبطًا بالمال دون مالكه، ومن ناحية أخرى فإن الشخص قد لا يكون له مال أو قد يكون ماله ضئيل على نحو لا تتوافر معه شروط فرض الحراسة ورغم ذلك تتسع دائرة أنشطته الضارة بالمسالح العليا للدولة التى أشارت إليها المادة الثانية أوقد يتجه اعتمادا على نشاطة الذاتي إلى إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر، وفي هذه الأحوال يكون خير سبيل للحد من هذا النشاط هو التحفظ على الشخص ذاته في مكان أمين وقد أناط الشارع بالمدعى العام إصدار أمر بالتحفظ متى رأى مبرراً لذلك، وأضاف المدعى العام أنه بالنسبة للإحالة الواردة بصندر المادة الثامنة على المادة الثانية حين نصبت على أن للمدعى العام أن يأمر بالتحفظ في مكان أمين على الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية ، فهذه الإحالة لا تعنى أن هذا التحفظ إنما يتم بمناسبة فرض الحراسة على هؤلاء الأشخاص إنما تعنى فقط تحديداً للشخص الذي يجوز أن يصدر قرار بالتحفظ عليه وهو من قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شائه الأضرار بأن البلاد من الخارج أو الداخل إلى غير ذلك من الحالات التي أوردها النص ، وقال المدعى العام أنه يتضبح من تقرير لجنة الشئون التشريعية الخاصة بهذا القانون أن اللجنة قصدت أن تجعل الأمر بالتحفظ من قبيل التدابير الوقائية أو إجراءات الأمن يستقل تمام الاستقلال عن دعوى الحراسة على الأموال ، وانتهى المدعى العام إلى أن حقه في التحفظ على الأشخاص هو إجراء مستقل تمام الاستقلال عن دعوى الحراسة على الأموال قد يلجأ إليه إلى جانب دعوى الحراسة وقد يلجأ إليه استقلالا .

وقد عقبنا على رد المدعى العام بإيضاحنا أن إحالة المادة الثامنة إلى المادة الثانية من القانون ، لم يكن قصد المشرع منها هو تحديد الشخص الذي يجوز التحفظ عليه ، وإنما قصد المشرع هو كل من فرضت الحراسة على أمواله لأنه أتى أفعالا من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، وأن المدعى العام قد منح حق التحفظ على الأشخاص كإجراء تبعى الحراسة على أموال هؤلاء الأشخاص ولا يمكن والأمر كذلك أن يمارس المدعى العام هذا الحق استقلالا .

كما تنص المادة العاشرة من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ على أن تفصل في دعارى الحراسة محكمة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محاكم الاستئناف ، وثلاثة من المواطنين المنشغلين بالمهنة والصناعة أو العمل الأساسى الذي يعول عليه المطلوب فرض الحراسة عليه ، يختارون من بين الواردة أسماؤهم في الكشوف التي تعدها مقدما لهذا الغرض ، الجهات التي يحددها وزير العدل وتعتمد هذه الكشوف بقرار منه .

وعندما طلب المدعى العام من محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب استمرار تنفيذ أمر التحفظ بالنسبة للأشخاص الواردة أسماؤهم فى القضية رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ دفعنا بعدم دستورية المادة العاشرة المذكورة واستندنا فى ذلك إلى أن دستور سنة ١٩٧١ قد نص فى المادة (١٦٧) على أنه:

« يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصها ونظم طريقة تشكيلها وببين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ».

وقد بين قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ جهات القضاء المختلفة وتشكيلها وأنواعها بشقيها المدنى والجنائى .

ولم يدد في الفصل الرابع من الدستور الخاص بالسلطة القضائية ذكر لأي جهة قضاء استثنائية سوى ما نصبت عليه المادة (١٧١) منه و ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة يبين اختصاصها والشروط الراجب توافرها فيمن يتواون القضاء فيها .

وقد نظمت المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء اختصاص وتشكيل دوائر محكمة أمن الدولة الجزئية والعليا والنظام القضائي الخاص بها».

ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧١ قد نصب على أن تفصل في دعثرى فرض الحراسة محكمة تشكل برياسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محام الاستئناف وثلاثة من المواطنين – فهو تشكيل لا يمكن أن يندرج تحت أى نوع من المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية أو القضاء الاستثنائي في حالة إعلان حالة الطوارئ، كما لا يمكن أن ينطبق عليها وصف من هذه الأوصاف الواردة بهذه القوانين ، الأمر الذي يعتبر ابتداعًا لنظام قضائي الذي خاص وخروجًا صارخًا على حدود السلطة القضائية والنظام القضائي الذي حدده الدستور .

ولما كانت الأفعال التي يؤثمها المشرع أما أن تندرج تحت الأفعال المدنية الضارة وتدخل في اختصاص القضاء المدني وأما أن تتدرج تحت

الأفعال الجنائية التى تقع تحت طائلة قانون العقوبات وتدخل فى اختصاص القضاء الجنائى ، فإن إنشاء جهة قضائية خاصة واستثنائية لها تشكيل خاص وإجراءات خاصة وطرق تظلم خاصة بقصد الحراسة على الأموال أو التعفظ على الأشخاص فى شأن بعض التصرفات يعتبر انتهاكًا للنظام القضائى ولبدأ سيادة القانون . أما عن انتهاكها للنظام القضائى فيرجع إلى أنه لا يوجد سوى شقين لهذا النظام أحدهما مدنى والأخر جنائى وابتداع نظام خاص يعتبر خروجًا على حدود السلطة القضائية ، وأما عن انتهاكها لسيادة القانون فيرجع إلى أن المبدأ الأساسى فى سيادة القانون هو عمومية القاعدة القانونية وما يتفرع منها من مساواة ، ومما يخل بمبدأ العمومية والمساواة إفراد جهة قضاء خاصة للمحاسبة عن أنواع معينة من التصرفات .

ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ بإصدار قانون المحكمة العليا تنص على أنه : « تختص المحكمة العليا بالفصل فى ستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعادًا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع ،

ثم جامت المادة الأولى من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٠ فنصت على أنه : « ترفع طلبات الفصل في دستورية القوانين – إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية – جدية هذا الدفع .. » .

وأضفنا في دفعنا بعدم الدستورية إلى أنه لما كان من مقتضى الدفع بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ يؤدى إلى أن تشكيل المحكمة ومادة إنشائها هو موضوع الطعن بعدم الدستورية الأمر الذي يجعلها في وضع لا يمكن معه من أن تفصل على وجه محايد في مدى جدية هذا الدفع وهو الأمر الذي تطلبته المادة الأولى من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٠ ، فإننا نعود بالأمر كله إلى ما تقضى به المادة الرابعة من القانون ٨١ لسنة ١٩٦٩ وتتعقد ولاية المحكمة العليا للفصل في هذا الدفع بمجرد إبدائه وتكون المحكمة المطعون في قانون تشكيلها ملزمة بإيقاف الفصل في الدعوى الأصلية، ذلك أن تصدى المحكمة لجدية الدفع يعتبر كمن يطلب من المحكمة أن تقضى ببطلان تشكيلها .

إلا أن محكمة الحراسة قد التفتت عن هذه الدفوع وقررت استمرار تنفيذ أوامر التحفظ،

هذا وقد صدر بتاریخ ۲۷ آکتوبر سنة ۱۹۹۶ قرار رئیس الجمهوریة رقم ۱، ۲ لسنة ۱۹۹۶ والذی نصبت مادته الثالثة علی أن:

«تلغى المادة (٨) من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب».

الباب العاشر

إعادة تشكيل مجالس النقابات المهنية

بتاريخ ٢٠ يونية سنة ١٩٧١ صدر القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧١ ببعض التدابير اللازمة لانتخابات مجالس جديدة للنقابات ، وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل مجالس النقابات المهنية بون سند من القانون ، إذ أن المختص باتخاذ هذه الإجراءات مجالس هذه النقابات أو جمعياتها العمومية العادية أو غير العادية ، فصدر القانون رقم ١٤٧١ لتصحيح الخطئ الذي ارتكبه رئيس الجمهورية في هذا الخصوص .

وقد نص القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧١ في مادته الأولى على أن يحدد بقرار من رئيس الجمهورية – أو من يفوضه في ذلك – موعد للانتخابات اللازمة لتشكيل مجالس جديدة للنقابات المهنية والعمالية على جميع المستويات ، ويتضمن القرار التشكيلات الإدارية المؤقتة وأية إجراطت أخرى تكون لازمة لإتمام عملية الانتخابات وسلامتها ،

ونصبت المادة الثانية منه على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من ٤ يونية سنة ١٩٧١ . وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون قد نشر فى ٨ يولية سنة ١٩٧١ بالعدد ٢٧ من الجريدة الرسمية .

وقد جاء في نهاية المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى :

« كما نص الاقتراح بقانون على أن يعمل به اعتبارًا من ٤ يونية سنة ١٩٧١ ، وهو التاريخ السابق على صدور القرار الجمهورى بإعادة تشكيل مجالس النقابات المهنية .

## كما جاء بهذه المذكرة الإيضاحية ما يلى :

و نصبت قوانين النقابات ، ويغير استثناء ، على أن تنشيا هذه
 النقابات وتباشير نشياطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي
 العربي ،

« ولذلك ، ومنذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكى العربى من الاشتراكى العربى من القسواعد الأسساسية وحستى المؤتمس القومى العام بالانتخاب الحر المباشر ، أخذت جموع النقابين تطالب بضسرورة إعادة تشكيل مجالس النقابات المهنية والعمالية على حد سواء ، امتدادًا لعملية التصحيح التي جرت في مجلس الشعب والتي بدأت في منظمات الاتحاد الاشتراكى العربي بصدور القرار المشار إليه من السيد رئيس الجمهورية .» .

و ولا شك أن إعادة بناء الاتحاد الاشتراكى من القاعدة إلى القمة ، تقتضى إعادة النظر في تشكيل مجالس هذه النقابات ، لأن تشكيلها الحالى إما أنه يستند إلى الظروف المؤقتة التي تمر بها البلاد ، أو إلى اعتبارات تغيرت ، وأما أنها كانت تساير طبيعة التشكيل الذي كان سائدًا في المؤسسات العليا في الاتحاد الاشتراكى . » .

« من أجل ذلك نص الاقتراح بقانون على أن يحدد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك موعدًا لانتخابات اللازمة لتشكيل مجالس

جديدة للنقابات المهنية والعمالية على جميع المستويات ، على أن يتضمن القرار التشكيلات الإدارية المؤقتة أو أية إجراءات مؤقتة تكون لازمة لإتمام عملية الانتخابات وسلامتها . » .

وقد تكرر ذات الأمر بالنسبة لنقابة المحامين في أواخر عهد السادات فصدر فسى ٢٢ يولية سنة ١٩٨١ القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين ، الذي نص في مادته الأولى على أن تنتهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالي وأعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين من تاريخ نفاذ هذا ألقانون ، وقد نشر هذا القانون في ٢٣ يولية سنة ١٩٨١ ونص في مادته السادسة على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ونعبت المادة الثانية من هذا القانون المذكور على أن يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمسة وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين ، ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفاءة وخدمة المهنة . كما يختار وزير العدل من بين أعضاء المجلس المؤقت النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق ، وتتكون من هؤلاء الأربعة هيئة المكتب . ويكون لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة المعامة الصادر بالقرار بقانون رقم ٢١ لسنة المقررة للنقيب في القانون المعدلة له ، كما يكون النقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب في القانون المذكور .

وقد أصدر وزير العدل قراره رقم ٥٥٥٥ لسنة ١٩٨١ في ٢٤ يولية سنة ١٩٨١ بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين من خمسة وثلاثين عضواً وهيئة مكتب مجلس النقابة من الدكتور جمال أحمد العطيفى نقيبًا وإسطفان باسيلى جرجس وكيلا وعبد الله على حسن أمينا للسر وصلاح الدين السيد خليل أمينا للصندوق .

وقد جاء في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٨١ المقدم من السيد العضوعيد الله على حسن ما يلى :

۱ - سبق السيد رئيس الجمهورية أن بعث إلى السيد الدكتور رئيس المجلس رسالة ضمنها ما لوحظ في الآونة الأخيرة من أن مجلس نقابة المحامين قد دأب على الزج بالنقابة في مواقف لا تمت بصلة إلى الصالح العام وتتناقض مع الإجماع الوطني في أمور لا تدخل في دائرة العمل النقابي السليم ومن ذلك على سبيل المثال:

- (أ) اتخاذ مجلس النقابة خطًا معاديًا لسياسة السلام التي أقرها الشعب بما يشبه الإجماع في الاستفتاء العام الذي جرى يوم ١٩ من أبريل ١٩٧٠ .
- (ب) اتخاذ المجلس موقفًا مضادًا لمبدأ سيادة القانون ، وهو مبدأ أقره الإجماع الشعبي في أكثر من مناسبة ،
- (ج) تورط بعض عناصر مجلس النقابة فى اجتماعات داخل النقابة وأثناء وجودها خارج البلاد فى اتخاذ مواقف مشيئة يرفضها شعبنا الذى عرف بولائه العميق لوطئة وحضارته .
- (د) اشتراك بعض عناصر مجلس النقابة مع الجهات المعادية في تشويه صورة الديمقراطية في مصر والتشكيك في الإنجازات التي حققها الشعب .

واختتم السيد الرئيس رسالته بالقول بأن هذا المسلك من جانب مجلس النقابة يشكل خروجًا نابيًا على الإجماع الوطنى المعلن خلال القنوات الدستورية السليمة ، فضلا عن أنه يعتبر انتهاكًا لحدود التفويض النقابى وتحديا لجماهير المحامين التى أعلنت رفضها لهذه التصرفات واستنكارها لاستغلال اسمها في أعمال تسبىء إلى الوطن الحبيب ، وطلب سيادته أن يتولى المجلس الموقر التحقيق في هذا الأمر وإعلان الحقائق على الشعب .

٢ - وقد عرضت رسالة السيد الرئيس على مجلس الشعب بجلسته المعقودة فى ١٣ يولية سنة ١٩٨١ فأحالها إلى اللجنة العامة التى اقترحت تشكيل لجنة لتقصى الحقائق ، وبعرض ما انتهى إليه رأى اللجنة العامة على ما على المجلس ، قرر بجلسته المعقودة في ١٣ يولية ١٩٨١ ، الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة العامة .

٣ - قدمت لجنة تقصى الحقائق تقريرها إلى المجلس فناقشه المجلس مناقشة مستفيضة بجلستية المعقودتين في ٢١، ٢٢ يولية ١٩٨١ وقد اختتمت اللجنة تقريرها بالقول إنه قد استبان للجنة من خلال الجلسات التي عقدتها والدراسات التي أجرتها ما يلي :

أولا - أن مجلس نقابة المحامين يجمع بين أعضائه عناصر تحاول أن تحرك العمل النقابي لخدمة انتماءاتها الحزبية في الداخل والخارج بعيدًا عن صالح القاعدة العريضة من المحامين ، وأن الخلافات الموجودة داخل مجلس النقابة تبعد بالعمل النقابي عن الأسلوب السليم عند الممارسة .

ثانياً - أن المجلس انصرف عن خدمة أعضاء النقابة مهنياً وأصبح

كل همه جعل مقر نقابة المحامين مكانًا للتجمعات الحزبية وللرافضين على مختلف انتماء تهم ، مما خرج بالنقابة عن خط رسالتها المرسوم لها بمقتضى القانون ،

رابعاً - أن قانون المحاماة رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته لم يعد صالحًا لمواجهة التغييرات التي طرأت على ظروف المجتمع ، وأن نصوصه لم تعد من المرونة بحيث يستطيع المحامون التعبير عن رأيهم في مجلس النقابة أو أحد أعضائه في الحالات التي يخرج فيها عما أجمع عليه المحامون .

خامساً – أنه بالنسبة لما سبق للجنة أن تعرضت له وهي في صدد بحثها للوقائع التي وردت برسالة السيد رئيس الجمهورية ، يتضع أن التجاوزات إلى ارتكبها مجلس النقابة الحالي هي من الجسامة بحيث أصبحت تشكل خطورة على الصالح العام وخروجها على قيم المجتمع وتقاليده فوق أنها تصيب صالح المحامين ونقابتهم بأبلغ الأضرار .

سادساً – أنه لا يسوغ فى مجتمع استكمل بناء الدستورى وأصبحت له مؤسساته التى تتم ممارسة العمل السياسى من خلالها أن توجد نقابة تعمل خارج هذه القنوات الشرعية وتؤلب الرأى العام على مناهضتها مع عدم الالتزام بقومية النقابة ، وتقيم من نفسها وصبيا على المجتمع المصرى كله ، وتريد أن يتسلط فريق من أعضائها على مقدرات الشعب المصرى ومنجزاته .

وختمت اللجنة تقريرها بأن اقترحت :

"أولا - إعادة النظر في نصوص قانون المحاماة رقم ٦٦ لسنة

١٩٦٨ بما يجعله متفقا مع أحكام دستور سنة ١٩٧١ والتعديلات التي طرأت عليه وقانون الأحزاب وغيره من القوانين .

ثانيا - وضع ضوابط ثابتة وملزمة تضاف إلى نصوص قانون المحاماة ليحكم مشاركة النقابة في المؤتمرات والمحافل الدولية على اختلاف أنواعها ، وبتنسيق مع السياسة العامة للدولة .

٤ - وقد جاء في تقرير لجنة تقصى الحقائق أن مجلس نقابة المحامين قد تجاوز حدود العمل النقابي الأمر الذي لم يعد ممكنا معه أن يباشر هذا المجلس مهام النقابة بما يحقق صالح المحامين ويكفل لرسالة المحاماة أن تأخذ دورها في المجتمع .

ه - ولما كان الاجتماع منعقداً بين رئيس الدولة ومجلس الشعب والحكومة ، بل والشعب بأسره على أن نقابة المحامين تعد من أعرق النقابات المهنية في بلدنا ولها دورها في نضالنا ولها تقديرها عند كل أبناء شعبنا وأنها كانت وما زالت وستظل دائما حصناً للحرية ومنبراً للديمقراطية وساحة يعلو فيها صوت الحق والقانون ،

٦ - ولما كان ذلك فقد أصبح لزامًا أن تمكن النقابة من أداء رسالتها السامية ، وذلك لا يكون إلا بأن تتولى أمورها قيادة تتوافر لديها القدرة على النهوض بالأعباء الملقاة على عائق النقابة .

٧ - وفي ضوء الاعتبارات المتقدمة فقد أعد هذا الاقتراح بمشروع
 قانون وهو يقوم على المبادئ الآتية :

أولاً - انتهاء مدة عضوية مجلس نقابة المحامين الحالى وأعضاء

مجلس النقابة وتشكيل مجلس مؤقت يتألف من خمسة وثلاثين عضواً يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية ومن غيرهم من المحامين كما يضتار الوزير منهم مكتب النقابة الذي يتألف من النقيب والوكيل وأمين السر وأمين الصندوق . وأعطى هذا المجلس المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب ومجلس النقابة بموجب قانون النقابة رقم ٢١ السنة ١٩٦٨ (المادتان الأولى والثانية) .

ثانياً - أجاز الاقتراح بمشروع قانون للمجلس المؤقت إعداد مشروع قانون المحلس المؤقت إعداف مشروع قانون المحاماة بما يحقق صالح المحامين ويكفل تحقيق أهداف النقابة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

وأرجب إجراء الانتضابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة خلال الستين يومًا التالية لنفاذ قانون النقابة الجديد (المادة الثالثة من المشروع) .

ثالثاً - قرر الاقتراح بمشروع قانون وقف العمل ببعض أحكام قانون النقابة المواد من ١٦ إلى ١٩ منه وذلك إلى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقًا لاحكام المادة الثالثة من القانون (المادة الرابعة) .

رابعاً - نصت المادة الخامسة من الاقتراح بمشروع قانون على أن يلغى من أحكام قانون المحاماة ما يخالف أحكام هذا القانون ، كما يلغى أيضاً كل حكم يخالف أحكامة .

واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر لترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة .

الباب الحادي عشر

دستور سنة ١٩٧١

بتاريخ ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ صدر دستور جمهورية مصر العربية الذي جاء في وثيقة إعلانه أنه يرمى إلى تحقيق السلام للعالم والوحدة العربية والتطوير المستمر للحياة في الوطن والحرية لإنسانية المصري بالمحافظة على كرامة الفرد وسيادة القانون والحفاظ على صيغة تحالف قوى الشعب العاملة التي تعتبر صمام أمان يصون وحدة القرى العاملة في الوطن ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي .

وقد نصب المادة الأولى من هذا الدستور على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى واشتراكى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .

ونصبت المادة الرابعة منه على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلى تنويب الفوارق بين الطبقات .

ونمست المبادة الخامسة على أن الاتصاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته تحالف قرى الشعب العاملة.

كما تنص المادة (٢٤) من هذا الدستور على أنه: « يسيطر الشعب على كما تنص المادة (٢٤) من هذا الدستور على أنه: « يسيطر التعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقًا لخطة التنمية التي تضعها الدولة ،» ،

ونصت المادة (٢٩) على أن تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة . ونصت المادة (٣٠) على أن الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستعر للقطاع العام ، ويقود القطاع العالم التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية .

ونصت المادة (٣٢) على أن الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون آداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ، دون انحراف أو استغلال ، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

ونصب المادة (٣٣) على أن للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون ، باعتبارها سندًا لقوة الوطن وأساسًا للنظام الاشتراكي ومصدرًا لرفاهية الشعب .

كما نصت المادة (٥٧) على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضنًا عادلا لمن وقع عيه الاعتداء .

ونصنت المادة (٥٩) على أن حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطئى ،

وقد نصب المادة (٧٤) من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء بورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانًا إلى الشعب ، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها .

ونصنت المادة (٧٦) على أن يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستغتائهم فيه ، ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على الموطنين لاستغتاهم فيه ، ويعتبر المرشح رئيسًا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقه لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستغتاء .

ونحست المادة (٧٧) على أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة .

ونصت المادة (٩٣) من الدستور على أن يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه .... وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية تلثى أعضاء المجلس .

ونُصبت المادة (٩٦) على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة

العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه ،

ونصت المادة (١٠٨) من دستور سنة ١٩٧١ على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تغويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التغويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون .

ونصنت المادة (١١٥) على أنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقة عليها ... ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ،

ونصنت المادة (١٣٦) على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب .... » .

ونصنت المادة (١٤٧) على أنه إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون . ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا ، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون

حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على أثارها بوجه أخر .

ونصت المادة (١٧١) من دستور سنة ١٩٧١ على أن ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

كما نصت المادة (١٧٩) على أن يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى ، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ، ويكون خاضعًا لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون .

ونص المادة (١٨٩) على أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل . فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شائه بأغلبية أعضائه ، فإذا رفض الطلب لا يجوذ إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش ، بعد شهرين من تاريخ هذه المواد المطلوب تعديلها ، فإذا وافق على التعديل ثلثًا عدد أعضاء

المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه ، فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

ولم تكد تمضى أسابيع على صدور هذا الدستور . ويتاريخ ١٤ أكتوير سنة ١٩٧١ أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧١ بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب نص في مادتة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٦ ، ورقم ١٩٥٨ لسنة ١٩٦٣ يحرم من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب ...

- (۱) الذين تقرر عدم قبول ترشيحهم لانتخابات الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي لأحد الأسباب الآتية : (وأورد تسعة أسباب) .
- (۲) كل من قام به سبب من الأسباب المبينة في البنود السابقة ولو لم يكن قد رشح نفست لعضرية إحدى الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي ،
- (٣) الذين ثبت تلاعبهم في الصفة التي يتقدمون للترشيح على أساسها لعضوية مجلس الشعب أو الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي العربي .
- (٤) الذين قدموا لمحاكمة في قضية المؤامرة أو شملتهم التحقيقات فيها ولو لم يقدموا للمحاكمة ، وكل من تعاون مع المتهمين فيها ولو لم تشمله تلك التحقيقات ،

والواقع أن المقصود من إصدار هذا القرار بقانون والحرمان من حق الترشيع هذه الفئة الواردة بالبند (٤) وهيو بند يخالف المبادئ

الأساسية في القانون ويعيد إلى الأذهان معارسة العزل السياسي لفئة من المواطنين ، فالنص على حرمان من قدموا للمحاكمة في قضية المؤامرة هو نص تجاوز حدود المنع ، فإن كان من الجائز حرمان من أدينوا في هذه القضية ، إلا أنه من غير المقبول أن يشمل هذا المنع كل من قدموا للمحاكمة وثبتت براحتهم معا نسب إليهم ، إذ من غير المتصور أن يحرم شخص من حقوقه نتيجة لبراحته معا نسب إليه ،

كما أن النص على حرمان كل ما شملتهم التحقيقات ولم يقدموا المحاكمة في هذه القضية هو أمر يخالف المبادئ الأساسية في الدستور ويتعارض مع الحريات التي كفلها هذا الدستور .

أما عن النص على حرمان من تعاون مع المتهمين في هذه القضية ولو لم تشمله تلك التحقيقات فهو أمر يخالف أبسط المبادئ الأولية القانونية، إذ أن مؤداه حرمان أى شخص من حق الترشيح لمجرد أن السلطة ترى أنه قد تعاون مع المتهمين دون دليل على ذلك إذ أن التحقيقات لم تشمله ، وهو أمر يتضمن إهدارًا لكل المبادئ القانون والضمانات الدستورية .

وقد كان للصراع على السلطة الذى نشب داخل النظام فى صيف عام ١٩٧١ والذى انتهى بانتصار رئيس الجمهورية المنتخب على خصومه الأثر الكبير في اتجاه السلطة إلى اتتخاذ بعض الخطوات الديمقراطية ومحاولة إضفاء الشرعية على تصرفاتها والتوسع في إلغاء بعض التشريعات المقيدة للحريات والتي تتسم بشكل فاضح بالشمولية .

فصدر في ٢٨ مايوسنة ١٩٧٢ القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٧ بشأن إلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين الذي نص على إلغاء كافة صور موانع التقاضى الواردة بقوانين الإصبلاح الزراعى وقوانين الضرائب وقوانين الرسوم القضائية وقانون تنظيم الجامعات وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقوانين الخاصة ببعض العاملين في الدولة مثل قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .

كما صدر القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٧ بتعديل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة ، عدلت بمقتضاه بعض مواد القاندون القديم ، إذ كان لزاما أن يعاد النظر في أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في ضوء أحكام الدستور الجديد الذي تتص مباشرة الحقوق السياسية في ضوء أحكام الدستور الجديد الذي تتص المادة (٢٢) منه على أن للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، كما تنص المادة (٨٨) على أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون أن المشروع يتناول تعديل المادة الثانية وهي الخاصة بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ، ويلاحظ أن هذه المادة كانت تنص على أسباب الحرمان المقررة في سائر الدساتير وهي صدور حكم في جناية أو حكم بالحبس في جريمة من الجرائم الماسة بالشرف أو الأخلاق أو الوطنية أو السلوك الانتخابي ، غير أن المادة أضافت في نهايتها إلى هذه الحالات حالة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية دون أن تبينها ، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم ٢٤ لسنة السياسية والمدنية دون أن تبينها ، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم ٢٤ لسنة السياسية والمدنية دون أن تبينها ، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم ٢٤ لسنة السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص ونص على

أن تقف مباشرة الحقوق السياسية وكافة الحقوق الانتخابية مدة عشر سنوات بالنسبة للأشخاص الذين صدرت ضدهم قرارات تحفظ إدارى من مجلس قيادة الثورة في ٢٢ يونية سنة ١٩٥٦ أو الذين اتخذت قبلهم بعض التدابير بمقتضى قانون الأحكام العرفية أو الطوارئ خلال الفترة من ٢٣ يونيه سنة ١٩٥٦ حتى صدور هذا القانون أو الذين حددت ملكيتهم الزراعية استنادًا إلى المرسوم بقانون ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ أو القانون ١٢٧ لسنة ١٩٦١ مع جواز الاستثناء بقرار رئيس الجمهورية . ولما كان القانون رقم ٣٤ لسنة ۱۹۶۲ قد صدر فی ۱۹ ینایر سنة ۱۹۹۲ وعمل به من تاریخ نشره فقد انقضت على مبدوره أكثر من عشر سنوات ، فقد أمبيحت حالات الحرمان التي قررها غير قائمة ، وإن كان قانون مجلس الأمة رقم ١٥٨ لسنة ١٩٦٣ بعد تعديله بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٤ قد منع من حق الترشيح من فرضت الحراسة على أمواله أو من حددت ملكيته الزراعية أو طبقت بشأنه القوانين الاشتراكية فإن هذه الحالات وهي خاصة بحق الترشيح لمجلس الشعب قد عالجها الاقتراح بمشروع قانون المقدم بشأن مجلس الشعب مقررًا إلغاها، كما عالج حالات الحرمان من الترشيع التي تضمنها القرار بقانون ٨٢ لسنة ١٩٧١ فنص على إلغاء هذا القرار بقانون.

وقد عدل القانون المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فاضاف فقرة جديدة تنص على حرمان من تصدر ضدهم أحكام بالحبس في طائفة من الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، كما أضاف فقرة جديدة أخرى تنص على حرمان من تفرض الحراسة على أمواله طبقًا

للقانون ٣٤ لسنة ١٩٧١، وألغى المشروع الفقرة الأخيرة من القانون السابق التى كان بمقتضاها يحرم من مباشرة الحقوق السياسية «المحرومين من الحقوق السياسية والمدنية» وهو نص يكتنفه الغموض وعدم التحديد .

وقد صدر في ١٤ أغسطس سنة ١٩٧٧ القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون طبقا لأحكام المادة (١٠٨) من دستور سنة ١٩٧١ .

وقد نصنت المادة الأولى من هذا القانون على تفويض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية ١٩٧٧ أو حتى إزالة أثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقية والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ،

ونمست المادة الشانية من قسانين التغييض المذكسور على أن تسرى أحكام المادة السابقة على اتفاقيات التسليح والزيادات في اعتمادات التسليح التي مسرت بها قرارات من رئيس الجمهورية في الفترة من ١١ سبتمبر ١٩٧١ حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

وقد بررت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون صدوره بقولها : «نظرًا لدواعى السرية الواجبة عند إبرام اتفاقيات التسليح وكذلك عند النظر في زيادة اعتمادات التسليح ولأنه من غير الملائم عرض المشروعات الخاصة بذلك ومناقشتها علائية » .

والواقع أن قانون التغويض المذكور قد جاء موافقًا لأحكام الدستور على خلاف قانون التغويض رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ الذى سبق أن بينا مخالفته للدستور السابق، ذلك أن قانون التغويض الجديد قد نص فيه على أنه لمدة محدودة وهي من ١١ سبتمير ١٩٧١ إلى نهاية السنة المالية ١٩٧٢ أو حتى إزالة أثار العدوان أيهما أقرب، كما بينت فيه موضوعات هذه القرارات وهي التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح واعتمادات التسليح والاعتمادات الاخرى اللازمة للقوات المسلحة كما بينت فيه الأسس التي تقوم عليها وهي إزالة أثار العدوان.

وبتاريخ ١٣ سبتمبر سنة ١٩٧٢ صدر القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٧ بشأن حماية الوحدة الوطنية، وقد نص هذا القانون في مادته الأولى على أن واجب كل مواطن حماية الوحدة الوطنية على أساس إعطاء الأولوية لأهداف النضال الوطنى والتحررى وعلى أفضلية المصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصة لكل قوة أو طائفة أو فئة اجتماعية .

ونصت المادة الثانية على أن الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة ... وأنه لا يجوز إنشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكى العربى أو منظمات جماهيرية أخرى خارج المنظمات الجماهيرية التى تشكل طبقًا للقانون .

وعاقبت المادة الثالثة بالحبس كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو جماعة على خلاف حكم المادة السابقة، وكذلك كل من انضم إليها . كما عاقبت المادة الرابعة من هذا القانون بالحبس كل من عرض

المحدة الوطنية للخطر بأن لجأ الى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامة المعلنة للدولة أو التأثير على مؤسساته السياسية والدستورية في اتخاذ قرار بشأنها .

كما عاقبت المادة الخامسة بالحبس كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية بين قوى تحالف الشعب أو بين طوائفه، على أن تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، والأشغال الشاقة المؤقتة إذا اتخذت هذه الإذاعة دعاية مثيرة موجهة للعسكريين في زمن الحرب.

ونصبت المادة السادسة على أن يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى وسائل العلانية على بغض فئة من فئات توى التحالف أو طائفة من الناس على الازدراء بها أو إثارة الفتنة بينها، إذا كان من شأن هذا التحريض الإضرار بالوحدة الوطنية ،

كما نصب المادة السابعة على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤققة أو السبجن إذا ارتكبت الجرائم المبينة بالمواد ٢.٥.٥،٨ من هذا القانون بناء على تخابر مع دولة أجنبية ،

ويجدر بنا أن نشير إلى أن هذا القانون قد صدر عقب مظاهرات الطلبة واحتجاجاتهم على تأخير معركة تحرير أرض سيناء من المحتل الإسرائيلي وإظهارهم السخط نتيجة لهذا التأخير .

ولقد أوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون الهدف من صدوره بذكرها أنه في هذه المرحلة الحاسمة من معركة التحرير المصيرية التي يخوضها شعبنا، تصبح حماية الوحدة الوطنية أمراً لازماً لصيانة

جبهتنا الداخلية، لتكون مصدر المساندة لقواتنا العسكرية التي تقف على خط المواجهة . وقد عبر الدستور الدائم الذي وضعه الشعب لنفسه وبنفسه عن أهمية هذه الوحدة الوطنية في أكثر من موقع ،

وانطلاقا من هذه المعانى، ومن تبعات هذه المرحلة وما تفرضه من تجميع للطاقات والقوى من اجل مجابهة التحدى الذى يعرض وجودنا كله للخطر، فإن مجلس الشعب قد استجاب لما طالب به رئيس الجمهورية من إعداد قانون بشأن الوحدة الوطنية، لأن تعريض الوحدة الوطنية إثم كبير يجب أن يتدخل المشرع لتجريمه أيا كانت صوره وأشكاله.

## الباب الثاني عشر

القوانيان المتعسلقة بضمان حريات المواطنين

بتاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٧٢ صدر القانون قرم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ بتعديل بعض نصوص القوانين المتعلقة بضمان حريات المواطنين .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون أنه نظرًا لأن النصوص المتعلقة بالحريات قد وردت في عدة قوانين قائمة ، في قانون الإجراءات الجنائية وفي قانون الطوارئ وفي قوانين تدابير أمن الدولة، كما أن دعم حق المواطن في حماية حريته وحرمة حياته الخاصة يقتضي تعديلا في قانون العقوبات فقد رؤى أن يصدر قانون واحد يتضمن الأحكام الجديدة، ومعدلا في ذلك بعض أحكام القوانين القائمة التي أصبحت متعارضة مع أحكام الدستور أو منشئًا أحكاما جديدة .

- (۱) عدل القانون المادة (۱۲۷) من قانون العقوبات، فشد عقوبة جريمة الموظف العام الذي يأمر بعقاب المحكوم عليه بعقوبة لم يحكم بها عليه، فرفعها إلى مرتبة المجناية ونص على أن عقوبتها السجن نظراً لعدم تناسب عقوبة الجنحة المقررة في النص القديم وهي الحبس أو الغرامة .
- (۲) كما أضاف القانون الجديد إلى قانون العقوبات مادتين برقمى ٢٠٩ مكرر، ٢٠٩ مكرر (أ) وتعاقب الأولى بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون أو

التقط أو نقل صورة شخص كان موجودًا في هذا المكان الخاص، وتعتبر الجريمة جناية وتكون عقوبتها السجن إذا وقعت من موظف عام اعتمادًا على سلطة وظيفته.

أما المادة الثانية الجديدة التى أضيفت إلى قانون العقوبات برقم 7.٩ (1) فقد نصت على أن يعاقب بعقوية الحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندًا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه . ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته .

(٣) وتنفيذا لأحكام المادة (٧٥) من دستور سنة ١٩٧١ التى تنص على أن كل اعتداء على الصرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون يعتبر جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، فقد نصت المادة الثائثة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ على إضافة فقرة جديدة الى نص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة الأصلية على أن تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فأضيف إلى النص الأصلى فقرة جديدة تستثنى من قواعد انقضاء الدعوى

الجنائية بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات وهي جرائم العدوان على الحرية التي يرتكبها المسئولون في سلطة الدولة اعتمادًا عليها، وهي الجرائم الواردة في النصوص الآتية:

أ . المادة ١١٧ التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استخدم عمالا في عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها، فهو اعتداء على حريتهم الشخصية وعلى حقهم في العمل .

ب . المادة ١٢٦ التي تعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، فإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوية المقررة للقتل عمدًا .

جد . المادة ١٢٧ التي تنص على أن كل موظف عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوية المحكوم بها عليه يجازى بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريًا ويجوز أن يحكم عليه أيضا مع هذه العقوية بالعزل، وقد تناول القانون الجديد هذه المادة بالتعديل في مادته الأولى فرفعها الى مرتبة الجناية ونص على أن عقويتها السجن نظرًا لعدم تناسب عقوية الجنحة المقررة لها مع جسامة الجريمة .

د . المادة ٢٨٢ عقوبات التي تعاقب بالسجن كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير

الأحوال التي تصدح فيها القوانين واللوائح بالقبض على نوى الشبهة، إذا حصل القبض من شخص يتزيا بدون حق بزى مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة . كما تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية .

هـ ، المادتان ٢٠٩ مكررا، ٢٠٩ مكررا (أ) المضافتان بمقتضى المادة الثانية من القانون ٢٧ لسنة ١٩٧٧ وتعاقبان على الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن سواء أكان ذلك باستراق السمع أو تسجيل أو نقل الأحاديث التي تجرى في مكان خاص أو بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص، كما تعاقب على حيازة أو إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال مثل هذه التسجيلات، وتشدد العقوية إذا وقعت الجريمة من موظف عام اعتمادًا على سلطة وظيفته .

و، وقد اقتضى استثناء هذه الجرائم من قاعدة انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أن تعدل أيضًا المادة (٢٥٩) من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بمقتضى المدة المقررة فى القانون المدنى، فنص فيها على استثناء الجرائم المشار إليها فى المادة (١٥) من قاعدة انقضاء الدعوى المدنية بمضى المدة، وذلك نزولا على حكم المادة (٥٧) من الدستور ،

(٤) أما المادة الرابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ فإنها تتناول تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول المعنون «في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى» وهي المواد ٢٤ ، ٣٥ ، ٢٠ فقرة ثالثة وفقرة رابعة ،

أ . فالمادة (٣٤) قبل التعديل كانت تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر في الجنايات عمومًا دون أن تتطلب أن تكون الجريمة في حالة تلبس وتجيز هذا القبض في حالات التلبس بالجنح أيا كانت العقوبة المقررة لها، كذلك اذا كانت الجريمة جنحة معاقبًا عليها بالحبس أو كان المتهم موضوعًا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشردًا أو مشتبهًا فيه أو لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وأخيراً في بعض جنح معينة نص عليه، ولم يعد حكم هذا النص متفقًا مع نص المادة (٤١) من الدستور الجديد التي لا تجيز فيما عدا حالة التلبس القبض على أحد أن تقييد حريته إلا بأمر تستلزمه ضبرورة التحقيق وصبيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضبي المختص أو النيابة العامة . ومن ثم فقد كان من المتعين مراجعة نص المادة ٣٤ إجراءات بحيث يصبح حق مأمور الضبط القضائي في أن يأمر بالقبض مقصورا على حالات التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،

ب . وكانت المادة (٣٥) من قانون الإجراءات الجنائية قبل التعديل تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بضبط المتهم وإحضاره إذا لم يكن المتهم حاضرًا وذلك في الأحوال التي بينتها المادة (٣٤) قبل تعديلها، ولم تعد هذه الأحوال قائمة بعد تعديل المادة ٣٤، وعلى ذلك فإن الأمر قد

اقتضى إعادة النظر في حكم المادة ٢٥ إجراءات بحيث تستبقى سلطة مامور الضبط القضائي في القبض على المتهم إذا لم يكن حاضرًا وذلك في حالات التلبس المنصوص عليها في المادة ٣٤ المعدلة.

كما أجاز النص الجديد لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة بالنسبة للمتهم وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه وذلك إذا وجدت دلائل كافية على ارتكابه جنحة من الجنح المهمة وهي السرقة والنصب والتعدى الشديد ومقاومة رجال السلطة المعامة بالقوة والعنف، وهو إجراء يختلف عن الضبط أو القبض ويعتبر بمثابة إجراء وقائى حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض .

جد، وكانت المادة (٤٠) من قانون الإجراءات تنص على أنه لا يجوز القبض على أن إنسان أو حبسه الإبامر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، وقد أضاف إليها القانون الجديد أنه تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان وأنه لا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وهو الحكم الذي أشارت إليه المادة (٤٢) من الدستور.

د . كانت المادة (٦٣) إجراءات قبل التعديل تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام إذا كانت الدعوى عن جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة (١٢٣) عقوبات إلا بعد الحصول على إذن النائب العام نفسه . والمادة (١٢٣) عقوبات هي التي تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام مختصة، أو امتنع عمدًا عن

تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر ، وعلى ذلك فإن نص المادة (٦٣) قبل التعديل يكون مخالفًا لحكم المادة (٧٢) من الدستور التي تجعل للمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة فلا يجوز أن يترقف حقه في ذلك على إذن من النائب العام، وقد اقتضى ذلك إعادة صياغة الفقرتين الأخيرتين من هذه المادة بما يتفق مع حكم الدستور، فاستثنيت الجرائم المشار إليها في المادة (١٢٣) عقوبات من الحصول على إذن النائب العام .

هد . ونتيجة لتعديل المادة (٦٣) إجراءات فقد اقتضى الأمر تعديل المادة (٢٣٢) إجراءات التى تنظم حق المدعى بالحقوق المدنية فى رفع دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصنة والتى تستثنى من ذلك حالة ما إذا كان الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته، فقد كان من المتعين أن يعدل النص بما يسمع برفع الدعوى مباشرة فى الجرائم المشار إليها فى المادة ٢٢١ عقوبات، فنصت الفقرة الأخيرة من المادة المعدلة ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ٢٢١ عقوبات، فنصت الفقرة الأخيرة من المادة المعدلة ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة ١٢٢٠ من قانون العقوبات .

وكما عدلت المادة (٩١) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بسلطة قاضى التحقيق في تفتيش المنازل فتطلب أن يكون ذلك بناء على أمر مسبب تمشيًا مع حكم المآدة (٤٤) من الدستور ولما كانت النيابة تباشر التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة في قاضى التحقيق فإن هذا القيد ينصرف إلى ما تأمر به النيابة العامة من تفتيش لمنزل المتهم،

كما أنه يجب أن ينصرف أيضنًا إلى سلطة النيابة العامة فى تفتيش منزل غير المتهم وهو الحكم الذى أوردته المادة (٢٠٦) من قانون الإجراءات التى اشترطت لذلك الحصول على إذن من القاضى الجزئى، فكان من المتعين تعديل الحكم واشتراط أن يكون ذلك بناء على أمر مسبب من القاضى الجزئى.

ز . كما عدات المادة (٩٥) إجراءات، تنفيذًا لما نصبت عليه المادة (٤٥) من الدستور التي لا تجيز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية أو الاطلاع عليها أو مراقبة المحاثات التليفونية وغيرها من رسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب رلدة محدودة، وطبقا للتعديل الجديد اصبح يتعين أن يصدر الأمر مسببًا من قاضي التحقيق وأن تحدد مدة هذا الاجراء بخمسة عشر يوما يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى . كما تطلب النص الجديد أن تكون هذه الإجراءات ذات فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، حتى لا تتخذ هذه الإجراءات مع خطورتها في جريمة قليلة الأهمية .

ع . كما أضيف بمقضى هذا التعديل فقرة جديدة إلى المادة (١٢٥) إجراءات تنص على أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق، ذلك أن الدستور الجديد قد عنى عناية خاصة بكفالة حق الدفاع في المادة (٦٩) كما أجاز للمتهم عند القبض عليه أن يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون (مادة ٧١) من الدستور .

ط . كما عدات المادة (١٣٩) من قانون الإجراءات الجنائية إعمالا لأحكام المادة (٧١) من الدستور بالنص على أن يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبسه ويكون له حق عليه أو يحبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام وأنه يجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ،

ى . كما عدلت المادة (١٤٣) من قانون الإجراءات الجنائية وفق ما تنص عليه المادة (٤١) من الدستور من أن يحدد القانون مدة الحبس احتياطيًا. فجاء نص الفقرة الثانية من المادة (١٤٣) أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ستة شهور ما لم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .

(ه) كذك أدخل القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ بعض التعديلات على قانون الطوارئ حماية للحريات فعدل المواد ٣.٣.٢ مكرر، ٦ من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ،

أ . تنص المادة (١٤٨) من الدستور على حق رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، وقد اقتضى إعمال هذا الحكم الدستورى تعديل المادة الثانية من قانون الطوارئ بحيث يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيان الحالة التي أعلن بسببها وتحديد المنطقة التي تشملها وتاريخ بدء سريانها ومدة سريانها، كما أوجبت هذه المادة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانه، كما نصت هذه المادة على أنه لا يجوز مد

المدة التى يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بمواققة مجلس الشعب وعلى أن تعتبر حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة ،

ب. وقد أدخل القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تعديلا على صياغة المادة الثالثة من قانون الطوارئ التي أجازت لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير كمراقبة الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام فاشترطت المادة المعدلة أن تكون هذه التدابير مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي تمشيًا مع حكم المادة ٤٨ من الدستور، فجاحت بيباجة نص المادة الثالثة المعدلة:

«لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن و النظام العام .....» .

كما أضيف إلى الفقرة (٢) الخاصة بالرقابة على الصحف والمطبوعات .... على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى .» .

كما كانت هذه المادة قبل التعديل تجيز اتخاذ هذه التدابير بأمر كتابى أو شفوى دون قيود، فجاح المادة المعدلة بفقرة جديدة فى نهايتها تنص على أنه :

«ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار إليها فى هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام.» ،

جه . أما المادة (٣) مكرر من هذا القانون وهي التي كانت قد أضيفت بالقانون (٦٠) لسنة ١٩٦٨ لتكفل للمعتقل طريق التظلم من الأمر الصنادر باعتقاله إلى محكمة أمن دولة عليا، فقد عدلها المشروع بما يتسق مع مبادئ الدستور الجديد، إذا أن المادة قبل التعديل كانت تجيز التظلم إذا انقضت سنة شهور من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه، فجاء النص المعدل وكفل له حق التظلم إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدور أمر الاعتقال دون أن يفرج عنه . كما أن النص قبل التعديل كان يجعل قرار المحكمة بالافراج خاضعا لتصديق رئيس الجمهورية في جميع الأحوال، وتوفيقا بين متطلبات المصلحة العامة في ظروف الطوارئ الاستثنائية وبين توفير الضمانات القضائية فقد نص التعديل على أن يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذًا إذا لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، فإذا اعترض على قرار الافراج في الميعاد المشار إليه أعيد نظر التظلم أمام دائرة أخرى على أن يقمسل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض وإلا تعين الإفراج عن المعتقل فورًا، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذًا.

د . كما أدخل القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ تعديلا على المادة السادسة من قانون الطوارئ فوفق هذه المادة قبل التعديل فإن التظلم من أوامر الحبس التي تصدرها النيابة العامة في شأن مخالفة الأوامر التي تصدر طبقا لهذا القانون والجرائم المحددة فيها، كان غير جائز في طائفة كبيرة من الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم

الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية، كما كان قرار المحكمة فى الجرائم التى يجوز التظلم من الحبس فيها – وهو ما عدا الجرائم السالفة الذكر – خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية . وطبقًا للتعديل الذى أدخل على هذه المادة أصبح من المسموح به التظلم من أوامر الحبس الصادرة فى سائر الجرائم، وحددت مواعيد التظلم طبقًا لما ورد فى المادة الثالثة مكررا الخاصة بالتظلم من أوامر الاعتقال، غير أن النص الجديد الوارد فى المادة السادسة لم يجز الاعتراض على قرار المحكمة بإلافراج إلا بالنسبة للجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى .

هد ، وقد ألغى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٢ المادة ٣ مكررا (أ) المخاصة بالتظلم من أمر فرض الحراسة، بعد أن تقرر عدم النص على سلطة فرض الحراسة على الشركات والمنشآت ضمن تدابير الطوارئ بعد أن حذف من نص المادة الثالثة من هذا القانون النص على فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات .

و . كما ألغى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٢ القانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٦٤ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة الذي يعتبر قانونًا دائمًا لا يرتبط بالظروف الاستثنائية ومع ذلك فهو يتضمن أحكامًا ذات طبيعة استثنائية، فهو يجيز لرئيس الجمهورية سلطة القبض على أي شخص أو اعتقاله إذا كان من بين فئات من سبق اعتقالهم أو طبقت عليهم قوانين تحديد الملكية أو سبق الحكم عليه في جنايات أمن الدولة أو محاكم الثورة أو المحاكم والمجالس العسكرية، وهو يجعل للنيابة العامة سلطة واسعة في

التحقيق لا تتقيد فيها بأهم الضمانات الأساسية التى أوردها قانون الإجراءات الجنائية، كما أن سلطتها فى ذلك تخول لها اأن تصدر أوامر بالحبس المطلق غير محدد المدة . وهى تنشئ محاكم أمن دولة يمكن أن تحال إليها جرائم عادية ومع ذلك تخضع أحكامها لتصديق رئيس الجمهورية . كما أن هذا القانون يجيز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات يعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تتزيد على ثلاث سنوات، وقد كان هذا القانون يجيز ايضا فرض الحراسة على أموال الاشخاص الذين ياتون أعمالا تتعارض مع المصالح القومية الدولة . ويتضح من استعراض أحكام القانون بهن ثم فقد كان من المتعين أن ينص قانون ضمان حريات المواطنين على إلغاء قانون تدابير أمن الدولة .

ذ . كما قضت المادة السابعة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٧ بإلغاء القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٥ الذي خول رئيس الجمهورية في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ بالنسبة للأشخاص الذين سبق للسلطات ضبطهم أو التحفظ عليهم في جرائم التأمر ضد أمن الدولة أو الجرائم المرتبطة بها والتي تم اكتشافها في الفترة ما بين أول مايو سنة ١٩٦٥ وأخر سبتمبر سنة ١٩٦٥.

ع . كما ألغت ذات المادة نص المادة (٤٨) من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تجيز لمأموري الضبط القضيائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يغتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة فقد

أصبح هذا النص متعارضًا مع حكم المادة (٤٤) من الدستور الجديد التي لا تجيز دخول المساكن وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب .

ط. وكذلك ألغت هذه المادة نص المادة (٩) من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، إذا أن هذه المادة كانت تجيز للرقابة الإدارية أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، بل وتجيز لعضو الرقابة الإدارية ولو بغير إذن أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات، ولا شك أن تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين يجب أن يحاط بنفس الضمانات المقررة لسائر المواطنين، إذ يتعين طبقا للمادة (٤١) من الدستور لتفتيش الشخص أن يصدر بذلك أمر من القاضى المختص أو النيابة العامة فلا يكفى فيه إذن رئيس الرقابة الإدارية. كما أنه يتعين طبقا للمادة (٤٤) من الدستور الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المساكن، ومن ثم يكون نص المادة التاسعة من قانون الرقابة الإدارية متعارضنًا مع هذه الضمانات الدستورية، الأمر الذي كان من الواجب إلغاؤه.

الباب الثالث عشر

قانون مجلس الشعب

في تاريخ ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٧٧ صدر القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٣ في شأن مجلس الشعب والذي قضي بإلغاء القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وخاصة القرار بقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧١ الذي كان قد صدر في ١٩٧١/١٠/١ الذي تضمن عديدًا من حالات الحرمان من حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب والذي اعترفت المذكرة الإيضاحية للقانون الجديد أنه كان يتضمن حكمًا وقتيًا خاصًا بالانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب اقتضته عملية التصحيح بعد ١٥ مايو سنة ١٩٧١.

وقد عرفت المادة الثانية من قانون مجلس الشعب الجديد الفلاح بأنه هو من لا يحوز هو و أسرته أى زوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة على أن تكون الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد وأن يكون مقيمًا فى الريف... كما عرفت هذه المادة أيضًا العامل بأنه هو من يعمل يدويًا أو ذهنيًا فى الصناعة أو الزراعة أو الخدمات ويعيش من دخله الناتج عن هذا العمل، ولا يحق له الانضمام إلى نقابة مهنية ولا يكون من خريجى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية ويستثنى من ذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل جامعى وبقى فى نقابته العمالية .

ولهذين التعريفين أهمية حيث أن المادة الأولى من قانون مجلس الأمة

الجديد قد أوجبت أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من بين العمال والفلاحين .

واشترطت المادة الخامسة من القانون فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريًا وأن يكون اسمه مقيد في إحدى جدأول الانتخابات وأن يكون قد بلغ سن الثلاثين وأن يجيد القراءة والكتابة وأن يكون عند صدور قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب عضوًا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي وأن تكون قد مضت على عضويته العاملة مدة سنة على الأقل وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون .

على أن المادة (٣٩) من القانون قد استثنت رجال القوات المسلحة والشرطه وأعضاء الهيئات القضائية من شرط عضوية الاتحاد الاشتراكى العربى، وذلك إلى أن يتم تنظيم عضويتهم في هذا الاتحاد .

وقد نصت المادة (٢٤) من قانون مجلس الشعب على أنه إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، ويكون له في هذه الحالة أن يقتضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته.

ونصت المادة (٤٠) على أنه يجوز بصفة مؤقتة بالنسبة إلى محافظات القناة وسيناء وإلى حين إزالة العدوان أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشعب من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة، ويصدر بهذا الاختيار قرار من رئيس الجمهورية .

وقد تناولت المواد من ٢١ الى ٣٣ أحوال عدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجالس أو وظائف الأخرى، وتختلف الأحكام التى أوردها القانون الجديد اختلافًا جذريًا مع الأحكام التى تضمنها القانون السابق (القانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٦٣) وكذلك قانون مجلس الأمة الاتحادى على النحو التالى:

۱ – فقد كان الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الأمة الاتحادى غير جائز طبقًا للمادة ٢٩ من دستور اتحاد الجمهوريات العربية، فهذا الدستور الأخير له مرتبة تعلو دساتير الجمهوريات، ومن ثم فقد كان من المتعين النص على ذلك في قانون مجلس الشعب (مادة ٢١ فقرة أولى).

ولما كانت المادة ٤٤ من يستور الاتحاد تنص على أن تعود لعضو مجلس الأمة الاتحادى عضويته في مجلس الشعب الذي انتخبه إذا انتهت عضويته في مجلس الأمة الاتحادى لأي سبب كان، وفقًا للقواعد التي ينظمها يستور الجمهورية . (مادة ٢١ فقرة ثالثة) .

٢ - كما أن الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس المحليه غير جائز بحكم طبيعة الاختصاصات الدستورية والعلاقة بين مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية (مادة ٢٢ فقرة أولى) .

ولنفس السبب فإن الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها يكون غير جائز (مادة ٢٢ فقرة ثانية) .

وقد عالجت المادة ٢٣ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ حكم الاختيار بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الأخرى أو وظائف العمدة والمشايخ، وذلك بنصها على أن يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب متخليا مؤقتًا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس، ويعتبر العضو متخليًا نهائيًا عن عضويته الأخرى أو وظيفته بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشعب إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضوية الأخرى أو وظيفته.

٣ - على أن دستور سنة ١٩٧١ قد أدخل صبورة جديدة ولأول مرة، وهى الجمع بين الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام وبين عضوية مجلس الشعب. وقد كان هذا الجمع محظوراً في ظلل جميع الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة ١٩٦٤ النص على نفس الحكم في مادته ٩٦، وهو عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وأحال إلى القانون في تحديد أحوال الجمع الأخرى . أي أن دستور سنة ١٩٦٤ قد ظل محتفظاً بالحكم نفسه نزولا على مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد نص قانون مجلس الشعب السابق (القانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٩٦٣) في مادته ١٨ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٦٣ على أن المجلس المحلية، من الحكومة أو المجلس المحلية، ثم أضاف إلى ذلك كل عمل يستحق صاحبه مرتباً أو مكافأة من الحكومة أو المجالس المحلية، ثم أضاف إلى ذلك كل عمل يستحق صاحبه مرتبا أو مكافأة من الجامعات أو من الهيئات والمؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً علمياً عدا وظائف مديريها ووكلائها وهيئات التدريس والبحوث فيها.

وقد كان هذا الأمر مثار مناقشات واسعة عند إعداد دستور سنة ١٩٧١، ورأت السلطة أن تحول معظم الكفايات إلى وظائف القطاع العام منذ عام ١٩٦١ يجب أن يؤدى إلى إعادة النظر في قواعد عدم الجمع . وقيل في هذا الخصوص أن التفرقة بين العاملين في الحكومة وبين العاملين في القطاع العام تفرقه لا مبرر لها لأن القطاع العام يتبع الحكومة أيضا، وأنه إذا كان دستور سنة ١٩٦٤ يسمح بالجمع بين العمل في شركات عامة وبين عضوية المجلس، فلماذا لا يسمح بالجمع أيضنًا في الحالات الأخرى . وكان أساس وجهة النظر هذه أن مبدأ الفصيل بين السلطات بمدلوله التقليدي لم يعد متفقا مع طبيعة النظام السياسي الذي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة المتمثل في الاتحاد الاشتراكي وتطبيقا لهذا المفهوم فقد نصبت المادة ٨٩ من الدستور على أنه يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، واستحدثت هذه المادة صيغة التفرغ تحقيقا لاستقلال عضو مجلس الشعب في أدائه في هذه الحالة . فنصبت على أنه فيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضس مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا الأحكام القانون.

وبتاريخ ٢١ مايو سنة ١٩٧٥ صدر القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٥ بإلغاء اشتراط العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكي العربي في الترشيح لعضوية التنظيمات الشعبيه والجماهيرية وفي تولى بعض الوظائف. وبذلك يكون هذا القانون قد ألغى ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون مجلس الأمة رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٢ التي تطلبت العضوية العاملة في الاتحاد

الاشتراكي كشرط للترشيح لعضوية المجلس . فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٥ على أن للمواطنين من غير الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس الشعبية ومجالس النقابات المهنية والعمالية ومجالس اتحاداتها ومجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والأندية الرياضية واتحاداتها وغيرها من التنظيمات الشعبية والجماهيرية .

كما نصبت المادة الثانية من هذا القانون على أن يلغى اشتراط العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكي العربي لتولى أية وظيفة أو للترشيح في أية جهة أو لممارسة أي نشاط أينما ورد النص على ذلك في أي من القوانين والقرارات المعمول بها .

وقد ورد بتقرير اللجنة التشريعية عن هذا القانون أن طبيعة الاتحاد الاشتراكى كتنظيم سياسى تتطلب ان يكون الانضمام إليه اختياريًا، وإن هذا هو ما ينص عليه النظام الأساسى للاتحاد الاشتراكى، غير أن هناك نصوصنًا قائمة فى قوانين التنظيمات الجماهيرية المختلفة تتطلب هذه العضوية كشرط للترشيح لعضوية مجالس إدارتها، ولا يمكن أن يتحقق اتساع قاعدة العضوية بهذا التنظيم السياسى عن طريق فرض العضوية على المواطنين بطريق غير مباشر وانه لذلك يجب أن ترد لعضوية الاتحاد الاشتراكى صفتها الأصلية كعضوية اختيارية، وأنه لكى يتحقق ذلك فلا بد من إلغاء كل النصوص التى تجعل من عضوية الاتحاد الاشتراكى شرطا

لتولى منصب أو للترشيح لمسئولية انتخابية أو للتصدى لقيادة العمل النقابي والاجتماعي . كما أن المستور ينص في مادته (٤١) على أن المواطنين لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات .

هذا وقد حدث بمناسبة إسقاط عضوية مجلس الشعب عن بعض أعضائه تطبيقا لأحكام المادة (٩٦) من الدستور والتي تجيز إسقاط العضوية عن عضو فقد الثقة والاعتبار نتيجة لأفعال مشينة ارتكبها أو نتيجة للإخلال الجسيم بواجبات العضوية . وقد ثار الجدل في هذا الخصوص هل يحق للعضو الذي أسقطت عضويته بقرار صادر من مجلس الشعب أي يرشح نفسه في الدائرة التي خلت نتيجة لهذا الإسقاط . ونظرًا لأن الأحكام قد تناقضت في شأن إعمال هذا الأثر المانع، فقد أحيل الأمر إلى المحكمة العليا التي أصدرت قرار التفسير التشريعي الصادر بتاريخ ١٥ مارس ١٩٧٧ في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ قضائية وقد انتهى إلى أن التفسير الترشيح لمن تسقط العضوية عنه من أعضاء مجلس الشعب لفقد الثقة الترشيح لمن تسقط العضوية عنه من أعضاء مجلس الشعب لفقد الثقة أسقطت أثناء هذه العضوية .

وبناء على هذا التفسير فقد صدر في ١٤ أبريل سنة ١٩٦٦ القانون رقم رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ بإضافة بند جديد إلى المادة الخامسة من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٧ في شأن مجلس الشعب وهي المادة التي أوردت الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، فأضيف إلى هذه الشروط شرطًا سادسًا هو:

- ٦ ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة ٩٦ من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح في إحدى الحالات الآتية:
- (أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
- (ب) أن يكون الترشيح للفصل التشريعي التالي للفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية ،
- (ج) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.

## الباب الرابع عشر

عدم مراعاة أحكام الدستور الخاصة بنشــر القـوانين

تنص المادة (١٨٨) من دستور سنة ١٩٧١ على وجوب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ النشر إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر .

وبتاريخ ٢ سبتمبر سنة ١٩٧٦ صدر القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المخابرات العامة والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٤ في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة . إلا أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ والقوانين السابقة عليه والقوانين اللاحقة عليه المتعلقة بالمخابرات العامة لم تكن قد نشرت بالصورة التي يتطلبها الدستور والقانون ، فقامت الحكومة بإصلاح هذا العوار بمناسبة صدور التعديل الذي أدخل على هذا القانون بموجب القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٦ في سبتمبر ١٩٧٦ بعد أن أصدرت محكمة أمن الدولة العليا قرارها بعدم نفاذ قانون المخابرات لعدم نشره بالصورة التي يتطلبها القانون .

وكانت هيئة الأمن القومي قد تقدمت إلى نيابة أمن الدولة العليا
ببلاغات في المدة من ١٠ / ٢ / ١٩٧١ وحتى ٧ / ٦ / ١٩٧٢ عن وجود
تنظيم شيرعي يعتنق المفهوم الصيني للماركسية اللينينية بمحافظة
الإسكندرية والذي يهدف إلى التحريض السياسي ضد النظام الحكم القائم
في البلاد واستصدرت هيئة الأمن القومي عدة إنون بإجراء التسجيلات

لاجتماعات هذا التنظيم وتقدمت بالعديد من نشراته وتقارير تغريغ التسجيلات الصوتية لسبعة وعشرين اجتماعًا تنظيميًا .

وعندما نظرت القضبية أمام محكمة أمن الدولة العليا بدائرة محكمة استئناف الأسكندرية بتاريخ ١٤ فبراير سنة ١٩٧٦ - وقد كنا ضمن هيئة الدفاع التي تولت الدفاع عن هؤلاء المتهمين التسعة عشر - دفعنا ببطلان التحريات والمتابعة والإبلاغ وإجراءات التسجيل وإذن الضبط والتفتيش ، تأسيسًا على أن التحريات قد تمت بمعرفة وإشراف رجال المخابرات العامة وأن البلاغات التي أذنت نيابة أمن الدولة العليا بناء عليها بإجراء التسجيلات لأحاديث المتهمين قد تقدمت بها هيئة الأمن القومي وهي إحدى فروع إدارة المخابرات العامة ، كما أن إذن ضبط وتفتيش المتهمين قد صدر بناء على بلاغ هذه الإدارة ، وقد أننت نيابة أمن الدولة العليا لإدارة المخابرات العامة باتخاذ هذه الإجراءات برصفها الهيئة المختصة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى وأن رجال هذه الإدارة قد خواوا صنفة الضبطية القضائية بناء على نص المادة الخامسة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ تابع الصنادر في ١١ نوفمبر سنة ١٩٧١ . وتقدمت النيابة بنسخة منه في هذه الدعوى بجلسة ٢٢ يونية ١٩٧٥ . وتبين من الاطلاع عليها أن المادة الثالثة من القرار الجمهوري الخاص بإصدار هذا القانون قد نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره ، وقد جاء هذا النص أعمالا للمادة (١٨٨) من دستور سنة ١٩٧١ الصادر في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ التي تنص على أن « تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر

من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر» . فهل نشر القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بنظام المضابرات العامة بالشكل الذي اشترطه الدستور والذي يجعله نافذًا في مواجهة الكافة أم لم يستوف شروط هذا النشر ؟

إن نشر القوانين شرط لنفاذها ، فرغم اكتمال القوانين من الناحية النظرية بصدورها من الهيئة المختصة بذلك إلا أنه يشترط لنفاذها أن تنشر، كما يجب أن يكون النشر كاملا وعامًا حتى يتم إبلاغ مضمونه إلى الكافة وإتاحة فرصة علمهم به إذ هم المكلفون بأحكامه ولا تكليف بغير علم ، ولقد أجمع الفقهاء على أنه إذا كان المقمسود من نشر التشريع في الجريدة الرسمية حملة على علم المخاطبين به، فيقتضى ذلك أن تطبع الجريدة الرسمية بإعداد كافية نسبيا وأن توضع هذه الأعداد موضع التوزيع الفعلى لمن يطلبها من الجمهور ، فإذا اعتبر التشريع نافذًا فور نشره فيبدأ نفاذه من تاريخ التوزيع الفعلى لعدد الجريدة الرسمية المنشور به التشريع لا من تاريخ طبع هذا العدد أو التاريخ الذي يحملة إذ الغرض من النشر في الجريدة الرسمية هو إحاطة الناس علمًا بصدور القانون أو إمكان افتراض علمهم بذلك ولأن هذا الغرض لا يتحقق بمجرد إدراج القانون الجديد في أحد أعداد الجريدة الرسمية وإنما يتحقق بتوزيع هذا العدد فعلا ، فإذا أدرج القانون بالجريدة الرسمية وثبت أن الجريدة لم توزع فعلا إلا في تاريخ لاحق على إدراجه فيها فلا يعمل بالقانون الجديد إلا من تاريخ توزيع الجريدة فعلاء

والذى ندعيه أن العدد رقم ٥٤ تابع لسنة ١٩٧١ من الجريدة الرسمية الذى نشر به القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ لم يوزع فعلا لا في

تاريخ طبعه ولا في التاريخ الذي يحمله ولا في تاريخ لاحق على إدراجه فيه ولم يظهر هذا العدد في الوجود إلا في التاريخ الذي تقدمت به النيابة إلى محكمة أمن الدولة بالأسكندرية بجلسة ٢٢ / ٦ / ١٩٧٥ .

والباحث في مجموعات الجريدة الرسمية الموجودة بمكتبات المحاكم المصرية بمختلف أنواعها ودراجاتها والمكتبات القانونية المتخصصة لا يجد أثرًا للعدد 60 تابع سنة ١٩٧١ من الجريدة الرسمية وهو العدد الذي نشر به القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ . وكذلك الحال بالنسبة للنشرة التشريعية التي تصدر عن المكتب الفني بمحكمة النقض فقد ورد بفهرس العدد الخاص بشهر نوفمبر سنة ١٩٧١ بالصفحة الثالثة من هذا الفهرس – قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ – دون الإشارة إلى رقم الصفحة المنشور بها أو موضوعه ، ويمراجعة العدد المذكور لا نجد أثرًا لهذا القانون .

فإذا كان هذا هو حال علم المستغلين بالقانون والمتخصصين في تنظيم التشريعات وتبويبها بخصوص هذا القانون ، وهو حال يقطع بعدم علمهم به أو اطلاعهم عليه فهل يمكن أن نفترض علم الناس كافة أو إحاطتهم بصدور هذا القانون وبما تضمنه ؟

ولقد دفعنا هذا إلى أن نطلب من المحكمة بجلسة ٢٣ مارس سنة ٥٩٧٥ أن تصرح لنا باستخراج شهادة من دار الكتب المصرية تفيد عما إذا كان قد تم إيداع العدد رقم ٥٥ تابع لسنة ١٩٧١ من الجريدة الرسمية المنشور به القانون رقم ١٠٠٠ لسنة ١٩٧١ ، وقد تقدمنا بهذه الشهادة إلى المحكمة بجلسة ٢٢ / ٥ / ١٩٧٥ وهي صادرة من وكيل وزارة الثقافة

ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للكتاب ودار الكتب والوثائق المصرية التي جاء بها:

« بالبحث في أعداد الجريدة الرسمية الصادرة عام ١٩٧١ والمودعة بدار الكتب تحت رقم ٢٠٧١ والمسجلة تحت رقمي ٢٠٧٧ ، ٢٠٧٧ / ٢٠٧٧ د. تبين أن العدد ٤٥ من هذه الجريدة السنة الرابعة عشر الصادر في ٢٣ رمضان سنة ١٩٩١ هـ الموافق ١١ نوفمبر سنة ١٩٧١ م قد نشرت به القوانين من رقم ٩٠ لسنة ١٩٧١ إلى رقم ٩٩ لسنة ١٩٧١ وأن العدد رقم ٥٤ تابع (أ) المعادر في نفس التاريخ قد نشر في صفحته الأولى القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٧١ ، أما العدد ٥٥ تابع من الجريدة الرسمية المنشور به القانون ١٠٠ لسنة ١٩٧١ ، أما العدد ٥٥ تابع من الجريدة الرسمية المنشور به القانون ١٠٠ لسنة ١٩٧١ ، أما يودع بدار الكتب . »

ولا شك أن ثبوت عدم إيداع العدد رقم ٥٥ تابع سنة ١٩٧١ من الجريدة الرسمية بدار الكتب المصرية يعتبر قرينة قاطعة على عدم توزيعه وبالتالى على عدم علم الكافة بهذا القانون ، إذ أن عدم الإيداع هذا يعتبر مخالفة للقوانين والقرارات التى أوجبت هذا الإيداع وألزمت الناشرين والطابعين به ، وتفصيل ذلك أن المادة (٤٨) من القانون رقم ١٥٥٤ لسنة ١٩٥٤ قد أوجبت على الناشرين للمصنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف في دار الكتب المصرية وفقًا للنظام الذي صدر به قرار من وزير المعارف العمومية ، ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على المعاقبة على عدم الإيداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها دون الإخلال بوجوب الإيداع النسخ ، وقد عدات هذه المادة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٨ إيداع النسخ ، وقد عدات هذه المادة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٨ الصادر في ١٦ مايون ١٩٦٨ فأصبح المسئول عن الإيداع ليس هو الناشر

فقط طبقًا لما جاء بقانون ١٩٥٤ ، بل أصبح المسئول هو المؤلف والناشر والطابع فقد نصبت المادة المعدلة على التزام هؤلاء جميعًا بالتضيامن عن هذا الإيداع على أن يودعوا عشر نسخ من المصنفات المذكورة بالمركز الرئيسي لدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة وذلك قبل توزيع المصنفات مباشرة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الثقافة، وقد أصدر وزير الثقافة في ١٤ أكتوبر سنة ١٩٦٨ القرار الوزاري رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٨ والذي نص في مادتة الأولى على وجوب الإيداع تلقائيًا بمجرد الطبع، كما نص في مادته الثانية على أنه يلتزم بأحكام هذا القرار كل من يعمل في مجال التأليف والنشر والطبع سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تابعين لجهات حكومية أو القطاع العام أو الخاص . كما نصبت المادة الخامسة من قرار وزير الثقافة على إلزام المودع أن يرفق بالنسخ المودعة إقرارًا من صورتين مؤرخًا موقعًا عليه منه ، ويكون متضمنا عدة بيانات من بينها رقم الطبعة وتاريخ انجازها وعدد الصنفحات المرقمة وعدد الصنفحات أو وسائل الإيضاح التي لم يشملها الترقيم وعدد النسخ التي أعدت للنشر، وأخيرًا نصب المادة العاشرة من هذا القرار على معاقبة من يخالفة بفرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن خمسة وعشرين جنيها مع عدم الإخلال برجوب الإيداع.

ومن هذا نتبين أن عدم إيداع عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٥ تابع السنة ١٩٧١ المنشور به القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون ١٤ لسنة ١٩٦٨ ولقرار وزير الثقافة رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦٨ ، كما تعتبر دليلا قاطعًا على عدم التوزيع الفعلى لهذا العدد المنشور به ذلك القانون وبالتالى عدم علم الكافة بصدوره الأمر الذي يترتب عليه عدم نفاذه

أو إمكان التمسك بأحكامه. فلا جدال أن نشر هذا القانون يعتبر من الأهمية بمكان لما تضمنه من قواعد أساسية تتعلق بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيانها السياسى ، كما أنه منح صلاحيات واسعة لإدارة المخابرات العامة التى نيط بها وضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وترزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى بجميع احتياجاتها ، بالإضافة إلى أن هذا القانون قد جاء بأمر مستحدث في التشريع المصرى ، فقد استقر العمل على أن إضفاء صفة الضبطية القضائية على أى فئة من فئات الأمن تكون بقرار وضفاء صفة الضبطية التضائية على أى فئة من فئات الأمن تكون بقرار فجعلت هذه السلطة من اختصاص رئيس المخابرات العامة الذي أصبح له الحق في تخويل هذه السلطة وإضفائها على أفراد المخابرات العامة الذين صدر بتحديدهم قرار منه .

ونود في هذا الخصوص أن نوضح أن عدم نشر القانون المنظم لإدارة المخابرات العامة ليس بالأمر المستحدث، بل هو من الأمور التي درجت عليها السلطة التنفيذية واستمرأتها، فمنذ إنشاء هذه الإدارة بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ لم يتحقق نشر أي قانون خاص بها بالطريقة التي اشترطها القانون – فالقانون رقم ٢٢٣ لسنة ١٩٥٥ اكتفى بنشر رقمه وعنوانه في عدد الوقائع المصرية رقم ٢٩ مكرد (أ) لسنة ١٩٥٥ بون نشر أي مادة من مواده. وكذلك الحال بالنسبة للتعديل الذي أدخل عليه بموجب القانون رقم ١٩٥٩ لعقد اكتفى بنشر رقمه وعنوانه في عدد الوقائع المصرية رقم ١٩٥٩ نقد اكتفى بنشر رقمه وعنوانه في المواد المعدلة . كما أن القانون رقم ١٩٥٩ لسنة ١٩٥٥ حون نشر أي مادة من المواد المعدلة . كما أن القانون رقم ١٩٥٩ لسنة ١٩٥٤ – وهو القانون الثاني

الذى أعاد تنظيم إدارة المخابرات العامة وتحديد صلاحياتها لم ينشر أصلا بالجريدة الرسمية . وبالرجوع إلى النشرة التشريعية الصادرة عن المكتب الفنى لمحكمة النقض العدد السادس - الخاص بشهر يونية سنة ١٩٦٤ لا نجد أثرًا لهذا القانون . بل لم يشر حتى إلى رقمه في الفهرس الخاص بهذا العدد .

وإذا كانت عهود الاضطراب التشريعي التي مرت بها البلاد قبل صدور دستور سنة ١٩٧١ ، قد أباحت لأولى الأمر أن يصدروا ما يشاء امن التشريعات والقرارات لم يعلم بها المواطنون حتى الآن ، فإن عهد سيادة القانون وخاصة بعد صدور الدستور الدائم ، لا يمكن أن يسمح بالاستمرار في هذا الإهدار المشين للمبادئ الأساسية في القانون والتي من قواعدها الأولية وجوب علم الكافة علمًا واضحًا وكاملا بكل ما يصدر من قوانين وتشريعات وقرارات ، وهذا العلم لا يمكن أن يتحقق إلا بالتوزيع الفعلى لأعداد الجريدة الرسمية التي تنشر بها هذه القوانين .

وقد تعرضت محكمة النقض المصرية لموضوع العلم بالقانون وهل يبدأ من التاريخ الذي أدرج فيه القانون في الجريدة الرسمية أم العبرة بتاريخ توزيع الجريدة فعلاً لا طبعها ، وذلك في حكمها الصادر في ٢٤ يونية سنة ١٩٥٨ في الطعن رقم ٢٠٦ سنة ٢٤ قضائية وقد أرست محكمة النقض في هذا الخصوص قاعدة أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التي أوجبها القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض ، فقالت في هذا الخصوص فإذا كان قد دفع بأن الجريدة الرسمية التي نشر فعلا إلا فيها ذلك القانون قد طبعت في تاريخ ما إلا أنها لم توزع وتنشر فعلا إلا بعد هذا التاريخ فالتفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون مشوبًا بعد هذا التاريخ فالتفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون مشوبًا

بالقصور ، وهكذا تكون محكمة النقض قد حددت الميعاد الذي يبدأ فيه سريان القانون والذي يعتبر فيه نافذًا ويمكن الاحتجاج به في مواجهة الكافة وهو تاريخ التوزيع الفعلى لعدد الجريدة الرسمية الذي نشر به القانون لا تاريخ الطبع ولا التاريخ الذي وضع على هذه النسخة .

ولما كان الثابت أن العدد ٤٥ تابع لسنة ١٩٧١ من الجريدة الرسمية الذي نشر به القانون . رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بنظام إدارة المخابرات العامة لم يودع حتى الآن ، ولم يوضع هذا العدد موضع التوزيع الفعلي لمن يطلبه من الجمهور ، فإن ما ورد به من أحكام وما رتبه من صلاحيات وما أضغاه من صفة الضبطيه القضائية على رجال الأمن القومي لا يكون نافذًا، ويكون كل إجراء رتب على أساسه مشوبا بالبطلان بل بالانعدام لعدم انبنائه على أساس قانوني سليم .

ولما كانت كافة الإجراءات من تحريات ومتابعة وإبلاغ وإجراء تسجيلات وطلب الإذن والضبط والتفتيش قد تمت بمعرفة هيئة الأمن القومى التابعة لإدارة المخابرات العامة ، ولما كان القانون الخاص بهذه الإدارة لا يعتبر نافذًا ، فتكون كافة الإجراءات التي تمت مشوبه بالبطلان ، لأن الأنون الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا قد صدرت لمن لا يتمتع بصغة الضبطية القضائية .

وبتاريخ ٢٧ مايو سنة ١٩٧٦ أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمها في قضية الجناية رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٤ أمن دولة عليا الذي جاء به :

« ودفع الحاضر مع المتهم .... ببطلان كافة إجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق في الدعوى تأسيسًا على عدم سريان القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ في حقه لعدم نشره وفقًا لأحكام الدستور والقانون نفسه وعدم

اختصاص المخابرات العامة بقضايا أمن الدولة الداخلي وفقاً الحكام قانونها سالف الذكر ... » .

« ومن حيث أن الدفع الأول ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش مناطة انعدام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بعدم نشره فلم يكن لذلك نافذًا وقت ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم من ثم فإن كل تصرف اتخذ ضدهم استنادًا لأحكام هذا القانون يكون قد وقع باطلا عديم الأثر بالنسبة لهم وكل ما تلى ذلك من تصرفات يكون باطلا كذلك لقيامه على إجراء باطل » ،

« ومن حيث أن هذا الدفع يصادف صحيح القانون ذلك أن القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بشأن المخابرات العامة قد صدر بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٩٧١ وطبع بالجريدة الرسمية ونص في المادة الثالثة من قانون إصداره على أن يعمل به من تاريخ نشره أي من تاريخ افتراض علم الكافة به بعد نشره على الوضع الصحيح الذي جرى على نشر القوانين وفي هذا المجال لا يمنع القول بأن القانون طبع بالجريدة الرسمية ، ذلك أن النشر ليس مجرد إجراء مفهومه أن يطبع القانون بالجريدة المذكورة ، ولكنه أمر لازم لنفاذ القانون ومن ثم فإنه يجب أن يتم وفقًا للإجراءات القانونية ذلك أنه لا تكليف إلا بمعلوم والتشريع لا يكون معلومًا للمكلفين إلا بإشهاره بينهم وإذاعته فيهم والوسيلة القانونية الوحيدة المعتمدة لإشهار التشريع وإذاعته هي نشر نصوصه في الجريدة الرسمية للدولة ، وحتى لا يتحول النشر في هذه الجريدة إلى وسيلة صورية للإعلان ينبغى أن تطبع منها أعداد كافيه لكل من يرغب في شرائه وأن توضع موضع التوزيع الفعلى في كل أنحاء البلاد . وقد جرت العادة لضمان علم الكافة بالقانون أن تودع نشرة منه دار

الكتب وتكون تحت نظر من يريد الإطلاع عليها وتوزيع نسخ منه على الهيئات القانونية التي جرت مجلاتها على طبع هذه القوانين كمجلة المحاماه والنشرة التشريعية فضلاعن نشر ملخصة بالجريدة التي يتداولها المواطنين وهمى جرائد تكاد تكون لها صفة الرسمية والعموم بعد أن أصبحت ملكا للشعب ، وباستعمال هذه الوسائل كلها و بعضها بعد طبع القانون بالجريدة الرسمية يتم إعلان المخاطبين به على الوجه الصحيح ويصبح القانون ساريًا في حق الكافة مفترضاً علمهم به سواء الذين أصدروه أو من قاموا على تنفيذه و من طبقت إجراءاته عليهم ، على أن شيئًا من هذه الوسائل لم يتم بالنسبة للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ ، فقد حجبت الجريدة الرسمية عن الكافة فضلا عن الجهات الرسمية والهيئات القضائية ووضعت عدة نسخ منها فقط في يد أشخاص معينين بالذات نبط بهم تنفيذ هذا القانون في الخفاء بون أن يدرى أحد من أمره شيئًا حتى رجال القانون ورجال القضاء أنفسهم فلم يتصل علمهم به إذ خلت نشرتهم التشريعيه منه ولم تشر هذه النشرة كما جرت العادة حتى إلى موضوع هذا القانون ، فقد اتضبح من الإطلاع على النشرة التشريعيه الصادرة عن المكتب الفنى بمحكمة النقض عدد شهر نوفمبر سنة ۱۹۷۱ أنه قد نشر به القانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹۷۱ ويليه مباشرة القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٧١ ولم يطبع بها القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ موضوع هذا الدفع لأنه لم يكن بطبيعة الحال تحت يد القائمين على الطبع ، ولو أراد هؤلاء ألا يطبعوه لسبب أو لآخر رغم أنه من الأهمية بمكان كبير الشاروا إلى موضوعه فقط كما جرت العادة على هذه النشرة .

وثمة قرينة أخرى على عدم نشر هذا القانون مستقاة من الشهادة المقدمة من الدفاع عن المتهمين ومفادها ما ورد بكتاب وكيل وزارة الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية أن العدد ٥٤ تابع من الجريدة الرسمية المنشور به القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ لم يودع بدار الكتب .» .

« رمن حيث أنه لما تقدم وقد ثبت للمحكمة أن القانون رقم ١٩٧١ للساليب القانونية حتى ١٩٧١ في شأن المخابرات العامة لم ينشر طبقًا للأساليب القانونية حتى تاريخ اتخاذ الإجراءات ضد المتهمين على ما بان من الأسانيد التي ساقتها المحكمة فإنه يكون غير نافذ في حقهم وبالتالي فإنه في خصوص ما تم من تصرفات قبل المتهمين عديم الأثر بالنسبة لهم وتكون إجراءات القبض عليهم وتفتيشهم وما تلى ذلك من تصرفات قد وقعت باطلة . » وانتهت المحكمة إلى الحكم ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم .

وعندما عرض الحكم على رئيس الجمهورية للتعبديق عليه ، استخدم صبلاحياته المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٤) من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارىء وأمر بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى .

ونظرت القضية أمام دائرة أخرى فأيدت حكم الدائرة الأولى ، وفي هذه الحالة وطبقًا للفقرة الثانية من المادة (١٤) المذكورة التي تنص على أنه د فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة ، قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ،» ،

وهكذا أصبح الحكم نهائيًا لا سبيل للطعن عليه .

ولم تجد السلطة التنفيذية عقب ذلك مهربًا من نشر قانون المخابرات وتعديلاته ، فنشر العدد (٤٥) تابع ، وثابت بنهايته أن رقم الإيداع بدار الكتب هو ٥٦ / ١٩٧٦ ووزع على المشتركين بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٧٦ ، وكذلك الحال بالنسبة للأعداد المتضمنة التعديلات التى أدخلت على هذا القانون .

ويتبين من ذلك أن قوانين المخابرات التي صدرت منذ عام ١٩٥٥ لم تنشر بالطريق القانوني السليم إلا في عام ١٩٧٦ أي أن هذه القوانين لم تكن نافذة طوال المدة من ١٩٥٥ إلى ١٩٧٦ ، في حين أن هناك عديدًا من القضايا التي صدرت فيها أحكام بعضها بالإعدام ويعضها بالأشغال الشاقة المؤيدة والمؤقتة ويعضها بالسجن ونقنت أحكامها ولا سبيل إلى الرجوع فيها رغم أنها استندت إلى إجراءات باطلة لاستنادها إلى قانون غير نافذ ،

الباب الخامس عشر

قوانين التفويض

أوضحنا في الباب الحادي عشر الخاص بدستور سنة ١٩٧١ أن المادة (١٠٨) من هذا الدستور قد نصت على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة في الأحوال الاستثنائية وبناء على تفريض من مجلس الشعب بأغلبية تأثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، يجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها زال ما كان لها من قوة القانون .

وأضافنا في هذا الخصوص أنه قد صدر القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ في ١٤ أغسطس ١٩٧٧ بتغويض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية ١٩٧٣ أو حتى إزالة أثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التغويض ، كما نص قانون التغويض المذكور على أن تسرى أحكامه على اتفاقيات التسليح والزيادات في اعتمادات التسليح التي صدرت بها قرارات رئيس الجمهورية في الفترة من ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ حتى العمل بهذا القانون ، أي حوالي ما يقرب من عام سابقة على صدور قانون التغويض .

والواقع أن قانون التفويض المذكور قد جاء موافقًا المحكام الدستور وأن إصابه عوار فيما يتعلق بالفترة السابقة على صدوره .

وتفويض عام ١٩٧٣ الخاص باتفاقيات واعتمادات التسليح جاء معطلا للمادة (١٥١) من الدستور التي توجب موافقة مجلس الشعب وتصديقة عليها، كما جاء معطلا للمادة ١٦١ من الدستور التي توجب موافقة مجلس الشعب على رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالميزانية العامة للدولة ، فطبقًا للقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خاصة بهذه الأمور ،

والواقع أن مجلس الشعب قد توسع في إصدار قوانين التفويض في العديد من المجالات ، فشملت هذه القوانين :

اتفاقیات التسلیح واعتمادات التسلیح والاعتمادات الأخرى
 اللازمة القوات المسلحة .

٢ - الإنتاج الحربي .

٣ - ميزانية الحرب بنقل أية مبالغ من أى باب من أبواب الميزانية العامة للدولة وموازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ ، مع ما يترتب على ذلك من تعديلات فى استخدامات وإيرادات تلك الموازنة ، وفرض أو زيادة الضرائب والرسوم لدعم المجهود الحربى .

٤ - عقد القروض والتصديق على المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية وتأمين اقتصاديات البلاد ، ولا شك أن تعدد قوانين التغويض يعتبر تنازلا من السلطة التشريعية عن اختصاصها الأصيل ، فقد كان

التفويض مقتصراً في البداية على اتفاقيات التسليح وميزانية الحرب ثم ترسيع مجلس الشعب في هذا الأمر فأصبح يشمل ميزانية الطوارئ وإيرادات صندوقها ثم شمل عمليات الاستيراد والتصدير والنقد، وهكذا تكون مجالس الشعب المتعاقبة قد تنازلت عن كافة اختصاصاتها التشريعية المتعلقة بالميزانية والتجارة الخارجية وميزانية الطوارئ.

وسنوف نستعرض فيما يلى القوانين الصنادرة في هذا الخصنوص.

# أولا: الاتفاقيات الخاصة بالتسليح واعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة

- (۱) وقد صدر بخصوصها القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ في ۱۶ أغسطس سنة ۱۹۷۲ الذي فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في هذا الخصوص حتى نهاية السنة المالية ۱۹۷۳ أو حتى إزالة أثار العدوان أيهما أقرب ،
- (۲) ويتاريخ ه فبراير سنة ١٩٧٤ أصدر مجلس الشعب القانون رقم ۸ لسنة ١٩٧٢ إلى نهاية السنة ١٩٧٤ إلى نهاية السنة المالية ١٩٧٤ .
- (٣) وبتاريخ ٢٤ مارس سنة ١٩٧٥ صدر القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٥ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٢ الخاص باتفاقات التسليح وتكاليف التسليح إلى نهاية السنة المالية ١٩٧٥ أو حتى إزالة أثار العدوان .

(٤) ويتاريخ ١٩ يناير سنة ١٩٧٦ صدر القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٢ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون إلى نهاية السنة المالية ١٩٧٦ أو حتى إزالة أثارالعدوان أيهما أقرب ، وقد ورد في تقرير لجنة الخطة والموازنة الخاص بهذا القانون أن القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ قد صدر بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون ، نظرًا لأن اتفاقيات التسليح تستلزم طبقًا للدستور موافقة مجلس الشعب عليها ، كما أن رفع تكاليف التسليح بالزيادة عما هو وارد بالموازنة العامة للدولة تستلزم أيضنًا طبقًا للدستور (م ١٦٦) موافقة المجلس عليها أيضنًا ، لذلك رؤى وقتذاك ، أن دواعي السرية التي تقتضيها حالة الحرب مع العدو أن يتم تفويض رئيس الجمهورية في التصنديق على الاتفاقيات الخاصبة بالتسليح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة. وقد صدر القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه على أن يعمل به حتى نهاية السنة المالية ١٩٧٣ أو إزالة أثار العدوان أيهما أقرب . ولما انتهت مدة التفويض بنهاية السنة المالية سنة ١٩٧٣ صندر القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٤ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٢ المشار إليه حتى نهاية السنة المالية ١٩٧٤ ، ولما انتهت مدة التفويض صدر القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٥ باستمرار العمل بالقانون حتى نهاية السنة المالية ١٩٧٥ أو حتى إزالة أثار العدوال أيهما أقرب.

(٥) ويتاريخ ٢٥ أبريل سنة ١٩٧٧ صدر القانون رقم ٢٢ لسنة

۱۹۷۷ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ بتفویض رئیس الجمهوریة فی إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك فیما یتعلق باعتمادات التسلیح والاعتمادات الآخری اللازمة للقوات المسلحة وذلك اعتباراً من تاریخ انتهاء السنة المالیة ۱۹۷۷ أو حتی إزالة آثار العدوان أیهما أقرب.

- (٦) ويتأريخ ٢١ يناير سنة ١٩٧٨ صدر القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٨ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٧ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة اعتباراً من تاريخ انتهاء السنة المالية ١٩٧٧ إلى انتهاء السنة المالية ١٩٧٨ أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
- (۷) ويتاريخ ٦ يناير سنة ١٩٧٩ صدر القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٩ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة اعتبارًا من تاريخ انتهاء السنة المالية ١٩٧٨ إلى انتهاء السنة المالية ٧٩.
- (۸) وبتاریخ ۲۹ ینایر سنة ۱۹۸۰ صدر القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۸۰ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ بتفویض رئیس الجمهوریة فی إصدار قرارات لها قوة القانون حتی نهایة السنة المالیة ۱۹۸۰ أو حتی إزالة آثار العدوان ،
- (٩) وبتاريخ ١٠ يولية سنة ١٩٨٠ صدر القانون رقم ١٢٨ لسنة

١٩٨٠ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٢ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية ١٩٨٠ / ١٩٨٨ أو حتى إزالة أثار العدوان .

(۱۰) وبتاریخ ۲۰ یونیة سنة ۱۹۸۱ صدر القانون رقم ۵۰ لسنة ۱۹۸۱ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ بتفویض رئیس الجمهوریة فی إصدار قرارات لها قرة القانون حتی نهایة السنة المالیة ۸۱ / ۱۹۸۲ .

(۱۱) ويتاريخ أول سبتمبر سنة ۱۹۸۱ أصدر مجلس الشعب القانون رقم ۱۶۲ لسنة ۱۹۸۱ الذي نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ المادة التالية :

« يفوض رئيس الجمهورية في التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفي إصدار قرارات لها قرة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة وذلك لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية ١٩٨١ / ١٩٨٨ وحتى إزالة أثار العدوان أيهما أقرب.

ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تسرى أحكام المادة السابقة على الاتفاقات العسكرية المعقودة في الفترة من أول يناير سنة ١٩٨١ حتى تاريخ العمل بهذا القانون ،

(۱۲) وبتاریخ ۲۱ یونیة سنة ۱۹۸۲ صدر القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ بتفویض رئیس

الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨١ لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية ٨٢ / ١٩٨٣ .

وقد بررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مد العمل بهذا القانون رغم انتهاء آثار العدوان بالجلاء النهائي عن الأجزاء الباقية من سيناء في ٢٥ أبريل ١٩٨٢ ، بأنه نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة العربية ونظرًا للدور المهم القيادي الذي يقع على عاتق مصر تجاه أمتها العربية وخاصة ما تشهده منطقة الخليج من أحداث قد تؤثر على أمنها واستقرارها مما قد تنعكس آثاره على أمن واستقرار المنطقة كلها . ولتحقيق هذه الغايات تقوم مصر بعقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية ، مما يتطلب استمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ .

(۱۳) ويتاريخ ۳۰ يونية سنة ۱۹۸۲ أصدر مجلس الشعب القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ رقم ۳۵ لسنة ۱۹۷۲ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم ۱۶۱ لسنة ۱۹۸۱ لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية ۸۲ / ۱۹۸۶ ،

وقد بررت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنتى الخطة والموازنة والأمن القومى هذا القانون بما ورد فى تقريرها ما نصه:

« ونظرًا لما تشهده منطقة الخليج من أحداث قد تؤثر على أمن مصر واستقرارها مما قد تتعكس أثارها على أمن واستقرار المنطقة كلها مما قد

يُلجؤها إلى عقد اتفاقات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية ، ومما لاشك فيه فإن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى سرعة التصديق عليها، كما أنها تتصف بالسرية التامة مما يحتم ضرورة تغويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة ، مما يتطلب استمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ٢٩١ لسنة ١٩٨٨ .

(۱٤) وبتاريخ ۱۰ مارس سنة ۱۹۸۶ أصدر مجلس الشعب القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷۲ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ بتفویض رئیس الجمهوریة فی إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم ۱۶۲ لسنة ۱۹۸۱ لمدة تنتهی فی نهایة السنة المالیة ۸۰ / ۱۹۸۲ .

واستند تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في هذا إلى أحداث منطقة الخليج التي قد تؤثر على استقرار مصدر وأمنها.

(١٦) وفي ٢٥ يونية سنة ١٩٨٦ صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٦ باستمرار العمل بأحكام القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون رقم ٢٤١ لسنة ١٩٨٧ / ١٩٨٧ .

واستندت اللجنة التشريعية والدستورية إلى ذات الأسباب الواردة بتقريرها المرفق بالقانون السابق مما قد يلجأ إلى عقد اتفاقيات بهدف الحصول على الأسلحة والمعدات والمعونات العسكرية والتى تحتاج إلى سرعة

التصديق ، كما أن الاعتمادات اللازمة للقوات المسلحة تقتضى سرعة البت فيها .

- (۱۷) ويتاريخ ٦ يولية سنة ١٩٨٧ صدر القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٧ بتفويض رئيس ١٩٨٧ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٨٨ لدة تنتهي في نهاية السنة المالية ٨٧ / ١٩٨٨ .
- (۱۸) كما صدر القانون رقم ۱۶۸ لسنة ۱۹۸۸ في ۲۲ يونية سنة ۱۹۸۸ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۷ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية ۸۸ / ۱۹۸۹ .
- (۱۹) ويتاريخ ۲۹ يونية سنة ۱۹۸۹ صدر القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ باستمرار العمل والقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۷۲ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل القانون رقم ۱۶۱ لسنة ۸۱ لدة تنتهى في نهاية السنة المالية ۸۹ / ۱۹۹۰ .
- (۲۰) ويتاريخ ۳۱ مايو سنة ۱۹۹۰ صدر القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۰ باستمرار العمل بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۷۷ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم ۱۶۱ لسنة ۸۱ لدة تنتهي في نهاية السنة المالية ۹۰ / ۱۹۹۱ .
- (۲۱) ويتاريخ ٩ يونية سنة ١٩٩١ صدر القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٩١ بتفويض رئيس ١٩٩١ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٢ بتفويض رئيس

الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨١ لمدة تنتهي في نهاية السنة المالية ٩٢ / ١٩٩٤ .

(۲۲) ويتاريخ ١٤ مايو سنة ١٩٩٤ صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨١ لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية ٩٦ / ١٩٩٧ .

ويهمنا هنا أن نشير إلى أن النص باستمرار العمل بالقانون يعنى عدم عرض القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة التغويض على مجلس الشعب طبقًا لنص المادة (١٠٨) من دستور سنة ١٩٧١ ، إذ أن الاستمرار يعنى اتصال المدد ببعضها وعدم انتهاء مدة التغويض لمدة خمس وعشرين عامًا .

ومن سرد هذه القوانين التفويضية التي بلغ عددها اثنان وعشرون قانونا يتبين أن رئيس الجمهورية قد فوض في إصدار قرارات لها قوة القانون بخصوص التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح واعتمادات التسليح وكافة الاعتمادات اللازمة للقوات المسلحة منذ ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ (وهو تاريخ صدور الدستور الحالي) حتى نهاية السنة المالية ٩٣/ ١٤ لدة أكثرة من خمسة وعشرين عامًا .

ولم يثبت بعد أن القرارات بقوانين الصادرة في هذا الخصوص قد عرضت أو نوقشت بمعرفة مجالس الشعب المتلاحقة نتيجة لصدور قوانين التفويض بصيغة الاستمرار، الأمر الذي يمكن أن نعتبره إلغاء للاختصاصات التى نص عليها الدستور فى مجال سلطة المجلس التشريعى فى هذا الخصوص ، الأمر الذى يعتبر تنازلا كاملا من هذه المجالس عن اختصاصاتها الأصيلة فى شأن الموازنات العسكرية .

وقد كان هذا الأمر مقبولا ومستساغًا في حالة الحرب وقبل إنهاء هذه الحالة وتوقيع معاهدة السلام ، وأما وقد انتهت حالة الحرب ووقعت معاهدة السلام وجلت القوات الإسرائيلية عن الأراضى المحتلة ، فلا مبرد لاستمرار قانون التفويض بخصوص التصديق على الاتفاقات الخاصة بالتسليح واعتمادات التسليح وكافة الاعتمادات اللازمة للقوات المسلحة ، ولا مجال للاحتجاج بحرب الخليج أو بغيرها من الحروب ،

## ثانيا: الإنتاج الحربي:

(۱) بتاريخ ۱۹ يونية سنة ۱۹۷۶ أصدر مجلس الشعب القانون رقم 19 لسنة ۱۹۷۶ الذي نص في مادته الأولى على أن يفوض رئيس الجمهورية لمدة سنتين من إصدار قرارات لها قرة القانون بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربي اللازمة لإقامة صناعة حربية متطورة وقادرة على تغطية احتياجات القرات المسلحة. كما نصت هذه المادة على ألا تخضع هذه المشروعات لأحكام القوانين المنظمة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ، ويفوض رئيس الجمهورية خلال هذه المدة في إصدار قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بكل من هذه المشروعات .

(٢) ويتاريخ أول أغسطس سنة ١٩٧٦ صدر القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٦ بعد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المذكور ، وقد جاء بتقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الأمن القومي ومكتب التعبئة القومية واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة والقوى المحركة أن القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٤ قد صدر بتفويض رئيس الجمهورية لمدة سنتين في التصديق على الاتفاقيات المتعلقة بمشروعات الإنتاج الحربى وفي إصداره قرارات لها قوة القانون بالأحكام الخاصة بكل من هذه المشروعات نظرًا لما لهذه المشروعات من طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومي وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول... وتلاحظ اللجنة أن تحديد مدة التفويض على النحو المتقدم قد قصر عن بلوغ الغاية ، إذ أن هذه المشروعات مشروعات مبتدئة ، ومن ثم فهى بحاجة إلى بعض الوقت للاتمنال بالحكومات المعينة بشائنها والاتفاق على تفاصيلها . ولما كانت مدة التفويض قد انتهت في ٢٦ من يونية ١٩٧٦ ومن ثم فقد لزم مد العمل به ،

(۳) وبتاريخ ٤ يولية سنة ١٩٧٨ صدر القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨ باستمرارالعمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي، لمدة سنتين من تاريخ انتهاء التفويض المنصوص عليها في القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن مد العمل بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٤ .

- (٤) ويتأريخ ١٠ / ٧ / ١٩٨٠ صدر القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٠ بعد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتغويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة سنتين أخريين حتى تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨ .
- (٥) ويتاريخ أول سبتمبر سنة ١٩٨١ صدر القانون رقم ١٤٦ سنة ١٩٨١ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ واستبدال نص المادة الأولى من القانون الأخير بالنص التالى:
- « يغوض رئيس الجمهورية في التصديق على اتفاقيات بيع وشراء السلاح وفي إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة القوات المسلحة وذلك لمدة تنتهى في نهاية السنة المالية ١٩٨١ / ١٩٨١ وحتى إزالة أثار العدوان أيهما أقرب على أن تعرض هذه الاتفاقيات والقرارات بقوانين على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض .» .

#### ونصبت المادة الثانية من هذا التعديل على أن:

- « تسرى أحكام هذه المادة السابقة على الاتفاقيات العسكرية المعقودة في الفترة من أول يناير سنة ١٩٨١ وحتى تاريخ العمل بهذا القانون . » .
- (٦) كما صدر القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ بعد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٤ بعد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض

المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن مد العلم بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٤ .

(۷) ويتاريخ ١٥ مارس سنة ١٩٨٤ صدر القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٨٤ باستمرار العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها في القانون ٤٧ لسنة ١٩٨٢ .

وقد بررت لجنة الدفاع والأمن القومي هذا الامتداد في تقريرها المرفق بالقانون والذي جاء به أن مشروعات الإنتاج الحربي لها طبيعة خاصة مردها إلى سريتها وحساسيتها وأهميتها بالنسبة للأمن القومي وارتباطها بالعلاقات السياسية بين الدول، ولذلك صار متعينًا عدم الالتزام بما نصت عليه المادة (١٥١) من الدستور من وجوب عرض هذه الاتفاقيات على مجلس الشعب.

وتلاحظ اللجنة أن تحديد مدة التفويض على هذا النحو المتقدم قد قصر عن بلوغ الغاية، إذ أن هذه المشروعات مشروعات مبتدئة، ومن ثم فهى في حاجة إلى بعض الوقت للاتصال بالحكومات المعنية بشأتها والاتفاق على تفاصيلها .

- (۸) وفي ٢٥ يونية سنة ١٩٨٦ صدر القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٦ باستمرار العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتغويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء التغويض المنصوص عليه في القانون ٢١ لسنة ١٩٨٤ .
- (٩) وبتاريخ ٢١ يونية سنة ١٩٨٨ صدر القانون رقم ١٤٧ باستمرار

العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ - بتغويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التغويض المنصوص عليها في القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٦ .

(١٠) وصدر القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٠ باستعرار العمل بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة التفويض المنصوص عليها في القانون ١٤٧ لسنة ١٩٨٨ ،

وفى أول يونية سنة ١٩٩٢ صدر القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٩٢ باستعرار العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارت لها قوة القانون في مجال الإنتاج الصربي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء التفويض المنصوص عليه في القانون ١٢ لسنة ١٩٩٠ .

## ثالثا:ميزانية الحرب:

ولم يقتصر الامر على تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن اتفاقيات التسليح واعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى للقوات المسلحة ومشروعات الإنتاج الحربي، بل امتد أيضًا إلى ميزانية الحرب فصدر في ٢٨ فبراير سنة ١٩٧٢ القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٢ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب، وقد نص القانون في مادته الاولى على أن يفوض رئيس الجمهورية – وفقًا

لما تقتضيه الظروف الاستثنائية لمتطلبات وأعباء المعركة – في إصدار قرارات لها قوة القانون بنقل أية مبالغ من أي باب في أبواب الموازنة العامة للدولة، وموازنة صندوق الاستثمار إلى موازنة صندوق الطوارئ، مع ما يترتب على ذلك من تعديلات استخدامات وإيرادات تلك الموازنة . كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يفوض رئيس الجمهورية في حالة نشوب القتال، في إصدار قرارات لها قوة القانون بفرض أو زيادة الضرائب والرسوم لدعم المجهود الحربي ، ويجب عرضها على المجلس في دورته القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول اجتماع لأول دورة لانعقاده ، فإذا لم يقرها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون ويقيت نافذة بالنسبة للمدة بلسابقة ، كما نصب المادة الثالثة على أن تسرى أحكام هذا القانون حتى نهاية السنة المالية الحالية أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب، ومع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة، على أن تعرض القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقًا لأحكامه على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التغويض .

وقد بررت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها قانون التفويض المذكور بذكرها أن مرحلة الإعداد لنشوب القتال وهي مرحلة تتطلب إجراءات شاملة لتحويل اقتصادنا كله إلى اقتصاد حرب، وبينما يكون لجهاز الدولة في مرحلة الاستعداد للحرب فسحة من الوقت لرسم خطة العمل وتنظيم الإنتاج والاستهلاك والاستفادة من خطط التنمية ، فإن ذلك لا يتيسر عندما ينشب القتال فعلا . ففي هذه المرحلة تواجه الدولة ظروفًا مختلفة لا يمكن معها الاحتفاظ بالهيكل العام لموازنة الدولة ، مما يقتضي مرونة أكبر في النقل من

باب إلى آخر أو إلغاء بعض الاعتمادات نتيجة عدم إمكان تنفيذ بعض المشروعات أو نتيجة إعطاء الأولوية المطلقة لمتطلبات المعركة .

وبتاريخ ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٣ صدر القانون رقم ١٩٧٣ لسنة ١٩٧٣ بنفويض رئيس ١٩٧٢ بعد العمل بأحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٣ بنفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب حتى نهاية السنة المالية ١٩٧٤ أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب .

كما صدر القانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٧٤ بتاريخ ٣١ ديسمبر سنة ١٩٧٤ باستمرار العمل بأحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٣ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن ميزانية الحرب وذلك حتى نهاية السنة المالية ١٩٧٥ أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.

وقد أشارت لجنة الضطة والموازنة بمجلس الشعب في تقريرها التكميلي المرفق بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ – أنها قد اتفقت والحكومة على أنه لم تعد هناك حاجة إلى استمرار التفويض الوارد في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٣ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب اكتفاء بالتفويض المقرر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ بتفويض رئيس الجمهورية في التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح .

وقد قامت لجنة الخطة والموازنة بتقديم تقريرها المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٠ وقد قامت لجنة الخطة والموازنة بتقديم تقريرها المؤرخ ١٠ / ٧ / ١٩٧٦ عن القرارات بقوانين التى أصدرهارئيس الجمهورية استنادًا إلى التفويض المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٣ وما تلاه من قوانين صدرت بعد العمل بأحكام هذا القانون إلى أن انتهى العمل به بنهاية

السنة المالية ١٩٧٥، وتبين أن القرارات بقوانين التى صدرت خلل عام ١٩٧٣ هي :

۱ – القرار بقانون رقم ۷ لسنة ۱۹۷۳ بتعدیل الموازنة العامة للدولة وموازنة صندوق الاستثمار للسنة المالیة ۱۹۷۳ وفتح اعتماد إضافی بموازنة قانون الطوارئ للسنة المالیة ۱۹۷۳ .

٢ - القرار بقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٣ بشأن فتح اعتماد إضافى
 في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٧٣

وأما عن القرارات بقوانين التي صدرت خلال عام ١٩٧٤ فهي :

١ - القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ بفتح اعتماد إضافى فى
 موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية ١٩٧٤ .

٢ - القرار بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٤ بفتح اعتماد إضافى فى
 موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية ٧٤ .

٣ - القرار بقانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٧٤ بفتح اعتماد إضافى فى
 موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية ٧٤ .

٤ - القرار بقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٤ بفتح اعتماد إضافى فى
 موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية ١٩٧٤ .

ه - القرار رقم ١٣٥ لسنة ١٩٧٤ بفتح اعتماد إضافى فى موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية ١٩٧٤ ،

وأما عن القرارات بقوانين التي صدرت خلال عام ١٩٧٥ فهي :

١ – القرار بقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٥ بفتح اعتماد إضافي بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية ١٩٧٥ .

٢ – القرار بقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٥ بفتح اعتماد إضافى
 بتعديل موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية ١٩٧٥ .

كما أصدر رئيس الجمهورية أحد عشر قرار بقانون بأرقام ١١٣ ، ١٢٨ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١١٥ ، ١١٤ للمنة ١٩٧٣ استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ٦ سنة ١٩٧٣ بفرض ضرائب جهاد وغيرها من وجوه الموارد الجديدة التي قررتها هذه القرارات بقوانين .

## رابعاً: الشنون الاقتصاديات للبلاد:

كما امتدت قوانين التفويض إلى الشئون الاقتصادية .

وكان قد صدر القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٤ في ٢٥ يولية سنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية وفقًا لما تقتضيه الظروف الاستثنائية المترتبه على المعركة في إصدار قرارات لها قوة القانون بزيادة اعتمادات موازنة صندوق الطواريء للسنة المالية ١٩٧٤ بالنفقات الخاصة بالتعمير والتعويضات وما في حكمها وذلك مقابل زيادة إيرادات الصندوق بقيمة ما يستجد من الموارد المخصيصة لهذا الغرض ،

كما صدر بذات التاريخ القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ الذي فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قرة القانون لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والنقد، على أن يسرى هذا التفويض، حتى نهاية شهر نوفمبر سنة ١٩٧٤، وقد بررت المذكرة الإيضاحية هذا التفويض بأن وزير المالية ووزير التجارة الخارجية قد أصدروا في الفترة الأخيرة بناء على قرارات مجلس الوزراء بعض القرارات إلى تضمنت بعض التيسيرات الاستيرادية بالسماح للأفراد باستيراد مجموعات من السلع التي كان السوق التجاري يعاني اختناقًا فيها. ولما كانت هذه القرارات ومثلها تتعارض مع قوانين الاستيراد والنقد الأمر الذي قد يعرضها للطعن في قانونيتها، لذلك فقد صدر هذا القانون لإجازة هذه القرارات ومثيلها استثناء من تلك القوانين ولإضفاء الشرعية عليها.

وكذلك امتد مجال التنويض عقب ذلك إلى الشئون الاقتصادية بصدور القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٦ في ١٤ أغسطس سنة ١٩٧٦ بتغويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض والتصديق على المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية وذلك لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وقد ذكرت اللجنة الاقتصادية في تقريرها عن عبذا القانون أن الغرض من إصداره هو مواجهة الظروف والأوضاع التي تتطلب سرعة إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض أو التصديق على بعض المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية للمصلحة العامة – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية المرافقة بهذا القانون أنه للمصلحة العامة – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية المرافقة بهذا القانون أنه المصلحة العامة – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية المرافقة بهذا القانون أنه إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن عقد القروض والتصديق على بعض المعاهدات ذات الصلة بالشئون الاقتصادية، فإن الأمر يتطلب توفير السرعة المطلوبة في هذه الشئون تغويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها المؤة الذكر .

(۱) وبتاريخ ۲۰ مايو سنة ۱۹۸۰ صدر القانون رقم ۱۹۸۰ سنة ۱۹۸۰ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد والذي فوض بمقتضاه رئيس الجمهورية – في سبيل تأمين اقتصاديات البلاد – في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن المسائل الاقتصادية والمنقدية والمالية المتعلقة بنشاط جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية الأخرى وما ينبثق عنها من مؤسسات ومكاتب وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التي تملكها أو تساهم فيها أي من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقد بررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب صدور هذا القانون طبقًا لما ورد بتقريرها المرفق بالقانون إلى إصدار دول الرفض بمؤتمر بغداد بعض القرارات والتوصيات التي استهدفت شل نشاط جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات الأخرى وتقويض نشاط الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التي تملكها أو تساهم فيها أي من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد. ولما كانت هذه الدول تبذل جهدها في السعى بمختلف الوسائل لعرقلة مسيرة البلاد الاقتصادية ووضع العقبات في سبيل تنفيذ سياسة الانفتاح الاقتصادي ، فإن الحالة تقتضى تفويض رئيس الجمهورية تأمينا لهذه الاقتصاديات في إصدار قرارات لها قرة القانون في شائن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية .

(۲) ويتاريخ ۲۰ يونية سنة ۱۹۸۱ صدر القانون رقم ٥٦ لسنة

١٩٨١ بعد العمل بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد ، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة .

- (۲) ويتاريخ ٩ يونية سنة ١٩٨٧ صدر القانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٧ بعد العمل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٠ بتغويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ .
- (٤) وبتاریخ ۷ یونیة سنة ۱۹۸۳ صدر القانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۳ بعد العمل بالقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۰ بتفویض رئیس الجمهوریة فی اصدار قرارات لها قوة القانون فی شان تأمین اقتصادیات البلاد .
- (ه) ويتاريخ ١٥ مارس سنة ١٩٨٤ صدر القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٨٨ بعد العمل بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٠ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون ٢٩ لسنة ١٩٨٣ .
- (۱) ويتارخ ۲۳ يونية سنة ۱۹۸۰ صدر القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۸۰ بدأ العمل بالقانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۸۰ بتغويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص علها في القانون ۲۲ لسنة ۱۹۸۶.
- (۷) ويتاريخ ۲۵ يونية سنة ۱۹۸٦ صدر القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۸۸ بعد العمل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۰ بتفويض رئيس الجمهورية

فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد وذلك لدة سنه تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٥ ،

(۸) وفى ۱۷ يونية سنة ۱۹۸۷ صدر القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۷ بعد العمل بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۰ بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٨٦ .

ويتبين من استعراض هذه الأنماط المختلفة من قوانين التفويض انها قد انتزعت الاختصاص الرئيسى لمجلس الشعب منذ صدور دستور سنة ١٩٧١ في ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ ، وما زالت هذه القوانين التفويضية تجدد سنة بعد أخرى حتى عام ١٩٩٧ بالنسبة لاتفاقيات التسليح واعتمادات الأخرى للقوات المسلحة ، وحتى عام ١٩٩٥ بالنسبة للإنتاج الحربى ،

وبرى أن هذه القوانين التفويضية التى صدرت منذ عام ١٩٧٧ حتى الأن أشد ضراوة ومخالفة للقواعد الدستورية العامة من قانون التفويض رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ الذى صدر فى عهد عبد الناصر، إذ أن القرارات بقوانين التى كانت تصدر فى هذاالعهد كانت تنشر فى ظل دستور سنة ١٩٦٤ ، أما القرارات بقوانين المتعلقة بالتصديق على اتفاقيات التسليح واعتمادات الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة وكافة القرارات الخاصة بالإنتاج الحربى فمازالت طى الكتمان .

الباب السادس عشر

اسبتفتاء الشحسب

تنص المادة ١٥٢ من دستور سنة ١٩٧١ على أن لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الشعب ،

وخلال فترة حكم الرئيس السابق أنور السادات استخدم هذا الحق أربع مرات ،

وقد دعى إلى الاستفتاء الأول بتاريخ ١٠ فبراير سنة ١٩٧٧ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ٧٧ للاستفتاء على القرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ .

وكان رئيس الجمهورية قد أصدرالقرار بقانون المذكور في ٣ فبراير سنة ١٩٧٧ بعد الحوادث التي وقعت في يومي ١٩ ، ١٩ يناير ، وذلك أعمالا للمادة ٧٤ من الدستور التي تنص على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانًا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها .

وقد جاء بالبيان الذي صدر به القرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ . « بالنظر لما دبر من حوادث شغب وتخريب وعدوان على المال العام والخاص في أحداث ١٨ ، ١٩ يناير سنة ١٩٧٧ مما يؤثر على تحقيق الأهداف القومية ويعوق المسيرة الوطنية، ويهدد أمن الشعب والأمن القومي للدولة ويقوض وحدتنا الوطنية،

وحيث أن احتمال تكرار مثل هذه الحوادث يعد تقويضاً جذرياً لكل مكاسب الشعب ومؤسساته الدستورية والضمانات التي يوفرها له الدستور لإقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي يأمن فيه كل مواطن على نفسه وعلى عمله وعلى كسبه المشروع.

واستلهامًا لما عبرت عنه جماهير شعبنا من تمسكها بالشرعية الدستورية ومؤسساتها الديمقراطية في ظل مجتمع يقوم على أساس سيادة القانون ، ورغبتها الأكيدة في الحفاظ على ثروتها القومية من كل عبث أو تخريب ،

وحيث أن الوطن فوق كل ذلك يمر بمرحلة دقيقة لا يزال العدو فيها جائمًا على جزء غال من الأرض المصرية والعربية ،

وبعد الاطلاع على المادة ٧٣ من الدستور التي تنص على أن رئيس الدولة يسهر على تأمين سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني .

وإعمالا للصلاحيات المخولة لنا يمقتضى المادة ٧٤ من الدستور ، قرر:

وقد نصب المادة الأولى من هذا القرار بقانون على حرية تكوين

الأحزاب طبقًا لما ينص عليه القانون الخاص بإنشاء الأحزاب حال صدوره من السلطة التشريعية .

ونصت المادة الثانية على حظر التنظيمات السرية أو التنظيمات المعادية لنظام المجتمع أو ذات الطابع العسكرى ومعاقبة كل من شارك فيها ودعا إلى إنشائها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة .

كما عاقبت المادة الثالثة كل من تجمهر بقصد تخريب أو إتلاف الأملاك العامة أو التعاونية أو الخاصة والمحرضين والمشجعين بالأشغال الشاقة المؤبدة .

كذلك نصب المادة الرابعة على أن أداء التكاليف العامة واجب وفقًا للقانون وعلى أن ترفع الضرائب كلية عن الفلاحين الذي يملكون ثلاثة أفدنة فأقل وعلى الدخول التي لا تتعدى خمسمائة جنية .

وأوجبت المادة الخامسة على كل مواطن أن يتقدم ببيان ما لديه من شروة مهما تنوعت وأينما تُكُنُ هو وزوجته وأولاده القصر في خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القانون وتدرج في بطاقة ضريبية لكل مواطن ، وكل من يقدم بيانات غير صحيحة عن شروته أو يتهرب من أداء الضرائب والتكاليف العامة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . وتعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب أو تقديم بيانات غير صحيحة عن الشروة جريعة مخلة بالشرف والأمانة تحرم من تثبت عليه من تولى المناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار ،

ونصبت المادة السادسة على معاقبة كل من دبر أو شارك في تجمهر

يؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لأعمالها، أو منع الهيئات الحكومية أو مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو معاهد العلم من ممارسة عملها باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتطبق نفس العقوبة على مدبرى التجمهر ولو لم يكونوا مشتركين فيه وعلى المحرضين والمشجعين.

كما عاقبت المادة السابعة الذين يضربون عن عملهم عمدًا متفقين في ذلك أو مبتغين تحقيق غرض مشترك إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومي ، بالأشغال الشاقة المؤبدة .

كما عاقبت المادة الثامنة كل من دبر أو شارك في تجمهر أو اعتصام من شانه أن يعرض السلم العام للخطر .

وأعلنت نتيجة الموافقة عليه في يوم ١١ فبراير ١٩٧٧ .

ويلاحظ في هذا الخصوص أن جميع مواد القرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ قد نفذت وعمل بها فيما عدا نص المادة الخامسة التي أوجبت على كل مواطن أن يتقدم ببيان مالديه من ثروة مهما تنوعت خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون وإدراجها في بطاقة ضريبية لكل مواطن ، فقد ظل هذا النص معطلا ولم يعمل به ، ولا شك أن لأصحاب المصالح ممن تضخمت ثرواتهم دخل في عدم تنفيذ أحكام هذه المادة .

وعندما صدر القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية

نصت المادة ٢٢ منه على إلغاء المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن حماية حرية الوطن والمواطن الخاصة بحظر التنظيمات السرية أو التنظيمات المعادية لنظام المجتمع أو ذات الطابع العسكرى اكتفاء بما في قانون الأحزاب من أحكام .

وبتاريخ ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٨٧ صدر القرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٧ والذي قضى في مادته الأولى إلغاء القرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٧، وقد جاء بتقرير لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية المرفقة بهذا القانون أن بناء على ما أبداه بعض رجال القانون من انتقادات لهذا القانون فإن الحكومة إيمانا منها برسالتها في تحقيق التوفيق بين مصلحة الوطن وصالح المواطن، واستكمالا لسياستها في مسايرة التشريع لظروف المجتمع وتطوره وتحقيقًا للصالح العام خاصة بعد تحرير أرض الوطن من الاحتلال، قد رأت إلغاء هذا القانون الذي كان صدوره وقتئذ ضرورة لازمة لحماية الوطن متى انتفت مبرورات استمرارها .

\* \* \*

أما الاستفتاء الثانى فقد دعى إليه بتاريخ ١٥ مايوسنة ١٩٧٨ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٤ لسنة ١٩٧٨ بدعوة الناخبين إلى استفتاء على مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى، على أن تجرى عملية الاستفتاء يوم ٢١ من مايوسنة ١٩٧٨.

وقد أرفق هذا القرار ببيان لرئيس الجمهورية نصه :

#### المبادئ المطروحة للاستفتاء

لقد استمدت ثورة ١٥ مايو قوتها من إيمانها الكامل بحق المواطنين جميعًا في حياة قوية شريفة . وعدل تام مطلق ، وحرية كاملة شاملة ، في ظل دستور دائم يدرن الحريات والحقوق ويحميها، ولكنه وبنفس القدر يصون الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ويحميهما .

وقد سارت في هذا المجال شوط بعيدًا وسريعًا، فأعادت لكل المواطنين حرياتهم وحقوقهم كاملة، وأتاحت لهم حق تكوين الأحزاب السياسية للمساهمة في إرساء دعائم الديمقراطية وتحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي على أساس من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

بيد أن الأمر قد كشف في الآونة الأخيرة عن أن بعض ذوى الشهوات الشخصية والمصالح الحزبية التي أفسدت الحياة السياسية في الماضي، سواء قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ أو بعدها أو من ينتمون إلى منظمات تعمل ضد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو من يعمدون إلى إساءة استغلال الحريات التي كفلتها ثورة ١٥ مايو يتأهبون للانقضاض على الديمقراطية التي اكتسبها الشعب بعد حرمان طويل .

ولم يقتصر الأمر على هذا الجانب من الخطورة ، بل تعداه إلى ما يمس مقدساتنا ويجرح عواطفنا ومشاعرنا الدينية ، فوجد من يحاول النيل منها أو التشكيك فيها . ولأن هذا الأمر يتصل بمصالح البلاد العليا التى

يتعين على رئيس الجمهورية ، وفقًا للمادة ١٥٢ من الدستور أو يستفتى الشعب فيها خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة حاسمة تواجه فيها معركتى التحرير والبناء مما تعظم معه الحاجة إلى الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصلابة الجبهة الداخلية .

لذلك، إعمالا للصلاحيات المخولة لنا بعقتضى المادة ١٥٢ من الدستور،

## رأيت أن استفتى الشعب على ما يلى:

أولا: لا يجوز تقلد وظائف الإدارة العليا للدولة أو القطاع العام أو الترشيح لعضوية مجالس إدارة النقابات العامة والمهنية أو الكتابة في الصحف أو العمل في أية وسيلة من وسائل الإعلام أو في أي عمل من شأنه التأثير في الرأى العام، لكل من يثبت أنه يدعو ويشارك في الدعوى لمبادئ تتنافى مع أحكام الشرائع السماوية أو عرض بها .

ثانيا: لا يجون الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو ممارسة أى نشاط سياسى:

۱ - لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ سواء أكان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتميًا إلى الأحزاب السياسية التي تولت الحكم حتى ٢٢ يولية سنة ١٩٥٢ أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب وإدارتها ، وذلك كله فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي (حزب مصر الفتاة) ،

٢ - لكل من حكم بإدانته في محكمة الثورة ممن شكلوا مراكز قوى

بعد ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٧ وأحيلوا إلى محكمة الثورة في الجناية رقم ١ لسنة ١٩٧١ مكتب المدعى العام ، وكذلك لكل من حكم بإدانته في إحدى الجرائم الخاصة بالمساس، بطريقة غير مشروعة، بالحريات الشخصية للمواطنين أو إيذائهم بدنيًا أو معنويًا .

٢ – لكل من يثبت ضده أنه أتى أفعالا من شأنها إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي للخطر سواء أكان ذلك بصورة فردية أو من خلال تنظيم حزبي أو تنظيم معاد لنظام المجتمع .

ويعد من قبيل إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسيام الاجتماعي للخطر نشر أو كتابة أو إذاعة مقالات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة يكون من شأنها المساس بالمسالح القومية للدولة أو إشاعة روح الهزيمة أو التحريض على ما يعس السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية .

ثالثًا: الصحافة هي السلطة الرابعة للشعب، وهي ملك الشعب وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠.

ويتعين عليها أن تلتزم بنظام الدولة الاشتراكى الديمقراطى والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين وكذلك بميثاق الشرف الصحفى .

رابعًا: يضع مجلس الشعب التشريعات المنفذة لمبادئ هذا الاستفتاء كما يسن العقوبات المناسبة لكل من يخالف هذه المبادئ.

خامساً : يتولى المدعى العام الاشتراكي سلطة التحقيق والادعاء

بالنسبة لأى مخالفة للقوانين التى يصدرها مجلس الشعب في هذا الشان، وله أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من أعضاء الهيئات القضائية، ويكون له في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية . وعلى المدعى العام الاشتراكي إذا تبين له ثبوت دلائل جدية أن يقدم تقريراً مسبباً بذلك إلى مجلس الشعب .

سادساً: ينظر مجلس الشعب في أمر من يقدم ضده تقرير من المدعى الاشتراكي وفقاً لأحكام المبادئ السابقة ويكون قرار المجلس باغلبية أعضائه أما بتأييد قرار المدعى الاشتركي أو تعديله أو رفضه .

وعقب إعلان نتيجة الاستفتاء ويتاريخ ٢٢ يونية سنة ١٩٧٨ صدر القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٨ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي الذي نص في مادته الأولى على حظر أية دعوة يكون هدفها مناهضة المبادئ التي قامت عليها ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ أو الترويج لمذاهب ترمي إلى مناهضة النظام الاشتراكي الديمقراطي ومبادئ ثورة ١٥ مايو سنة ١٩٧١ التي نص عليها الدستور والتي تقوم على تحالف قوى لاشعب العاملة والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والإيمان بالقيم الروحية والدينية والحفاظ على المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين واحترام سيادة القانون .

كما نصبت المادة الثانية من القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ على أنه لا يجوز تولى الوظائف العليا التي تقوم على التوجيه والقيادة في الدولة أو في القطاع العام أو الوظائف ذات التأثير في الرأى العام ومناصب الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والمؤسسات الصحفية

لكل من يثبت من التحقيق الذي يجريه المدعى العام الاشتراكى أنه يدعو أو يشترك في الدعوة إلى مذاهب تنطوى على إنكار للشرائع .

ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يرشح لعضوية المجالس المحلية أو الجمعيات التعاونية أو مجالس إدارة النقابات العمالية أو المهنية أو اتحاداتها أو الهيئات أو مجالس إدارة الشركات المساهمة أو المؤسسات الصحفية كل من يدعو أو يشترك في الدعوة إلى مذاهب تنطوى على إنكار للشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها مما تحظره المادتان ٩٨ (أ) و ١٧٤ من قانون العقوبات .

ونود أن نشير هنا إلى أن المادة ٩٨ (أ) من قانون العقوبات تعاقب كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسائل أخرى غير مشروعة ملحوظًا في ذلك .

كما أن المادة (١٧٤) تعاقب كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به، وكل من جند أو روج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .

وخولت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ المدعى العام الاشتراكى الاعتراض على ترشيح أى مرشح إذا قامت

دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من المنصوص عليها في الفقرة الأول من هذه المادة .

كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ على أنه لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق السياسية أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة ٣٣ يولية سنة ١٩٥٢ سواء كان ذلك بالاشتراك في قيادة الأحزاب أو إدارتها .

ونصبت المادة الخامسة من هذا القانون على أن يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الفئات الآتية :

- (أ) مَنْ حُكِم بإدانته من محكمة الثورة في الجناية رقم ١ لسنة ١٩٥٧ الخاصة بمن شكلوا مراكز قرى بعد ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ .
- (ب) من حكم بإدانته في إحدى الجرائم المتعلقة بالمساس بالحريات الشخصية للمواطنين والتعدى على حياتهم الخاصة أو إيذائهم بدنيا أو معنويًا .
- (ج-) من حكم بإدانته في إحدى جرائم الإخلال بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
- (د) من حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

وهكذا يكون المشرع قد عاد إلى نظام العزل السياسى الذى تفاخر عقب صدور دستور سنة ١٩٧١ أنه قام بإلغائه .

كما نصبت المادة السادسة من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٨ على أنه

يجوز للجنة الأحزاب أن تصدر قرارًا بحرمان أى شخص من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو ممارسة أى حق أو نشاط سياسى ، إذا ثبت لها من التحقيق الذى يجريه المدعى العام الاشتراكى أته أتى أفعالا من شأنها إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى للخطر أو قام بالدعوة إلى مذاهب تنطوى على إنكار الشرائع السماوية أو تتنافى مع أحكامها، ويعد من قبيل إفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر نشر أو كتابة أو إذاعة مقالات أو إشاعات كاذبة مغرضة فى داخل البلاد أو خارجها يكون من شأنها المساس بالمصالح القومية للدولة أو إشاعة روح الهزيمة أو التحريض على ما يمس السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية .

كما نصت المادة العاشرة على أنه للجنة الأحزاب إذا ما ثبت لها من تقرير المدعى العام الاشتراكى بناء على التحقيق الذى يجريه خروج احد الأحزاب أو بعض قياداته على مبادئ النظام الاشتراكى الديمقراطى أو قيم المجتمع الروحية والدينية وارتكابه أو بعض قياداته إفعالا تهدد السلام الاجتماعى أو الوحدة الوطنية أو إذا قبل في عضويته أشخاص ممن حرموا من حق الانتماء إلى الاحزاب السياسية ، أن توقف لمقتضيات المصلحة القومية العليا أي قرار أو نشاط لأي حزب من الأحزاب السياسية .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القانون ما يلى :

«رغم أن كافة سلطات الدولة قد التزمت بالتطبيق الديمقراطى في ظل سيادة القانون طوال الفترة التالية لنفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الأحزاب السياسية إلا أنه قد شاب الممارسة من جانب بعض الأحزاب القائمة وقياداتها من الأقوال والأفعال والمقالات والأراء المنشورة والمذاعة ما يهدد الديمقراطية ذاتها بالدمار، إذ أوغلوا في التشكيك بكل طريقة وبكل أسلوب سواء في الصحف الحربية أو في داخل مجلس الشعب أو في الاجتماعات التي عقدت بالنقابات أو الاجتماعات الحزبية من كل مسئول وفى كل مشروع وفى كل تصرف وكل قرار يصدر من أي مسئول أو من أية مؤسسة يستورية في الدولة، كما عمد بعضهم ويشدة ويكل الوسائل في إثارة الخواطر وتكدير السلام الاجتماعي وإثارة الفتنة الطبقية وتهديد الوحدة الوطنية الى درجة أصبحت تهدد بالخطر المسالح القومية العليا للبلاد التي ما زالت تناضل في جبهتين : جبهة خارجية هدفنا فيها جميعا تحرير الأرض العربية وإعادة الحقوق السليبة إلى شعب فلسطين، وجبهة داخلية هدفها اعادة تجديد البنية الأساسية للاقتصاد المصرى والتنمية الزراعية والصناعية بأقصى طاقة ويسرعة لملاحقة ليس فقط الأزمة القائمة ولكن التزايد السكاني الذي دخل مع الأنتاج القومي في سباق الموت أو الحياة بالنسبة للشعب جميعه ،

وقد دعا ذلك كله رئيس الجمهورية وقائد مسيرة الديمقراطية وثورة التصحيح إلى كشف ما يحيق بالمسيرة الديمقراطية من مخاطر في خطابه يوم الاحتفال بثورة التصحيح في ١٤ مايو ١٩٧٨ وإلى طرح المبادئ السابقة الذكر على الاستفتاء الشعبي مستخدمًا حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة ١٥٢ من الدستور ،

وقد جاءت مواد القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ متمشية مع هذه المبادئ التي طرحت في الاستفتاء الذي أجرى يوم ٢١ مايو سنة ١٩٧٨.

هذا وقد أصدر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧ أكتوبر سنة ١٩٩٤ قرارًا بالقانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٤ نص من مادته الرابعة على أن يلغى القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وتلغى الإحالة إليه إينما وردت في القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام الأحزاب السياسية أو في أي قانون آخر،

\* \* \*

أما الاستفتاء الثالث فقد دعى إليه الرئيس السابق أنور السادات فى الحادى عشر من أبريل سنة ١٩٧٩ عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وحدد لإجراء عملية الاستفتاء يوم ١٩ أبريل ١٩٧٩ وذلك طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧٧ لسنة ١٩٧٩ الذى نص فى مادته الثالثة على إيقاف جلسات مجلس الشعب اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار .

وقد دعى هذا الاستفتاء إلى إبداء الرأى في الموضوعات الآتية :

أولا: معاهدة السائم وملحقاتها بين جمهورية مصدر العربية وإسرائيل الموقعة في واشنطن في ٢٦ مارس سنة ١٩٧٩ والتي وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ ١٠ أبريل ١٩٧٩ .

ثانيا: إعادة تنظيم الدولة على الأسس التالية تدعيما للديمقراطية:

۱ حل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات عامة في الموعد الذي حدده الدستور ،

٢- إطلاق حرية تكرين الأحزاب.

٣- إعلان حقوق الإنسان المصرى .

- إلالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
   والاشتراكية الديمقراطية .
  - ه- شعار الدولة هو العلم والإيمان.
- ٦- الشرعية الدستورية في الدولة تقوم على مبادئ وإنجازات ثورتي
   ٢٣ يوليو و ١٥ مايو في :
  - أ ، انتماء مصر العربي حقيقة ومصير ،
    - ب ، الالتزام بسياسة عدم الانحياز .
- ج. ، القضاء على الفساد الحزبي والإقطاع وتطهير الحياة السياسية.
- د ، الالتزام بنسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين في جميع المتنظيمات ،
- ه ، الالتزام بالسلوك الأخلاقي الذي ينبع من ديننا ومن القيم الأساسية لأرض مصر ،
  - و. الالتزام في كل الظروف بسيادة القانون.
- ٧- الدستور هو الوثيقة الأساسية الوحيدة التي يقوم عليها نظام الدولة وتعديله بالأسلوب الدستورى هو الطريق الوحيد للتعبير عن متطلبات مراحل التطور للشعب ،
- ۸- إنشاء مجلس الشورى يكون بمثابة مجلس العائلة لمصر ويضم ممثلين عن كل فئات الشعب وهيئاته ،

٩- تقنين المنحافة كسلطة رابعة ضمانا لحريتها وتأكيدًا على استقلالها .

وقد أجرى الاستفتاء يوم ١٩ أبريل سنة ١٩٧٩، وأصدر رئيس الجمهورية قراره رقم ١٩٨٨ في ٢١ أبريل ١٩٧٩ بحل مجلس الشعب ودعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الجديد يوم ٧ يونية ١٩٧٩ .

وبتاريخ ٣ مايو سنة ١٩٧٩ صدر القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ في شأن مجلس الشعب النص الآتي :

وتلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ ٢٠ من أبريل سنة ١٩٧٩، وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الاولى من المقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٨ بشئن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي المشار إليه، وكذلك بالوسائل والأساليب المنظمة للدعاية الانتخابية وبالحد الاقصى للمبالغ التي يجوز إنفاقها عليها وذلك كله طبقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير الداخلية » .

ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

والمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وكافة وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة الأولى على نفقة المرشح ،

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الاولى بالعقوبة المنصوص عليها

فى المادة الثالثة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الأحزاب السياسية أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر ،

ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٧ لسنة ١٩٥٦ فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ويفصل في الدعاوى الناشئة عن الاخلال بأحكام هذا القانون على وجه السرعة .

كما عدل قانون الأحزاب السياسية بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٩ بتاريخ ٣٠ مايو سنة ١٩٧٩، فعدلت المادة الرابعة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية الخاصة بشروط تأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، فاشترط فى البند الثالث منها على عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ – بشئن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى .... كما اشترط فى البند السادس على وجوب عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها فى البند أولا من هذه المادة أو فى المادة (٣) من هذا القانون . أو فى المادة الأولى من القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ المشار أليه او للمبادئ التى

وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ ٢٠ أبريل سنة ١٩٧٩ .

واشترط البند السابع من هذه المادة ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة إلى التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق.

\* \* \*

أما الاستفتاء الرابع والأخير الذي تم في عهد الرئيس السابق أنور السادات فقد دعا إليه بتاريخ ١٤ مايو سنة ١٩٨٠ بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية، على أن تجرى عمليه الاستفتاء يوم ٢٢ مايو سنة ١٩٨٠ .

وبتاريخ ٢٢ مايوسنة ١٩٨٠ صدر قرار رئيس الدولة بتعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذي تمت الموافقة عليه في الاستغتاء، وبعوجب هذا التعديل استبدلت نصوص المواد ٢٠,١٤.٥،٥٠٧ من الدستور بالنصوص الآتية:

مادة ١- جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ،

مادة ٢- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

مادة ٤- الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .

مادة ٥- يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور .

وينظم القانون الأحزاب السياسية.

مادة ٧٧- مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى .

وبذلك تكون نتيجة التعديل الذي أدخل على المادة الخامسة هو إلغاء الاتحاد الاشتراكي العربي ، وبمقتضى التعديل الذي أدخل على المادة (٧٧) يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد غير محدودة بعد أن كان محددًا بمدتين طبقًا للنص القديم .

كما أضاف التعديل الجديد باباً جديدًا إلى الدستور هو الباب السابع من فصلين الأول خاص بمجلس الشورى والثاني خاص بسلطة الصحافة ،

فنصت المادة (١٩٤) الجديدة على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى ٢٣ يولية و ١٥ مايو ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب

العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته ،

كما نصت المادة (١٩٥) على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطبة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

كما نصبت المادة (٢٠٦) الجديدة الواردة بالفصيل الثاني الضاص بسلطة الصحافة على أن:

والمنحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون،

ونصت المادة (٢٠٧) على أن: «تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون».

ونصت المادة (٢٠٨) على أن «حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقًا للدستور والقانون».

ونصت المادة (٢٠٩) على أن : «حرية إصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون » .

«وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون».

ونصبت المادة (٢١٠) على أن : «للصبحفيين حق المصبول على الأنباء والمعلومات طبقًا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون» .

ونصت المادة (٢١١) على أن : «يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة» .

دويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون،

\* \* \*

ومن استعراض الاستفتاءات الشعبية الأربعة التى تمت فى عهد الرئيس السابق أنور السادات وفى أربع سنين نتبين أنها أجريت بالمخالفة لل شرع لنظام الاستفتاء لتحقيقه، لشمولها على مسائل متعددة ومتفرعة .

فالاستفتاء قد نص عليه في الدستور لبيان رأى هيئة الناخبين في موضوع معين أو مشكلة محددة، مثل الاستفتاء الذي أجرى في إيطاليا لإباحة الإجهاض، أو الاستفتاء الذي أجرى في البلاد الأوروبية بالنسبة لمعاهدة ماسترخت الخاصة بالوحدة النقدية الأوروبية.

أما الاستفتاءات التى تمت فى مصر فى أواخر السبعينيات فقد أجريت لبيان الرأى فى أمور متعددة كان أجدر بالسلطة التشريعية أن تقوم بممارستها، فالاستفتاء الذى أجرى فى ١٠ فبراير ١٩٧٧ كان أشر الانتفاضة الشعبية التى أعقبت زيادة أسعار السلع ومحاولة رفع الدعم المالى عن بعض السلع الذى شرع للتخفيف على الطبقات الفقيرة، واحتوت الأمور التى جرى الاستفتاء عليها عقويات مغلظة بقصد كبت أى حركة جماهيرية تهدف إلى تحقيق صالح الأغلبية من المواطنين، وحتى النص الرحيد الذى جاء ضمن مواد هذا الاستفتاء والذى له مدلول اجتماعي سليم والخاص بإلزام كل مواطن بأن يتقدم ببيان ما لديه من ثروة مهما تنوعت خلال ثلاثة شهور من صدور القانون، لم يتحقق ولم ير النور حتى ألغى وصدور هذا الاستفتاء وصدور هذا الاستفتاء

والذى نستطيع أن نقرره أن هذا الاستفتاء قد أجرى بقصد التضبيق من الحريات الدستورية وانتقاصها . الأمر الذى أقرت به السلطات فى تقرير لجنة الشئون الدستورية المرفق بقانون الألغاء .

والاستفتاء الثانى الذى أجرى فى ٢١ مايو سنة ١٩٧٨ قد قصد به أيضا حرمان طائفة من المواطنين من حقوقهم السياسية والانتماء إلى الأحزاب السياسية أو تقلد الوظائف العامة العليا، وصدر إثر إجرائه القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٨ بشأن الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى وهو من أكثر التشريعات سوءًا وإهدارًا للحقوق الدستورية الأصيلة وقد ألغى مؤخرًا بتاريخ ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٩٤ القرار يقانون رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٤.

أما بالنسبة للاستفتاء الثالث الذي أجرى في ١٩ أبريل ١٩٧٩ عقب توقيع اتفاقية السلام وموافقة مجلس الشعب عليها، فقد جاء أيضا مزدحمًا بالمواضيع المستفتى عليها، فلم يقتصر على معاهدة السلام بل شمل أيضًا إعادة تنظيم الدولة على أسس متفرعة، وكان من نتيجتة إضافة جرائم انتخابية جديدة تستند على القانون سيئ السمعة رقم ٣٣ لسنة جرائم الفرض الرئيسي من هذا الاستفتاء كان هو مصادرة حق أي مواطن في معارضة اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل .

أما الاستفتاء الرابع والأخير الذي أجرى في ٢٢ مايو سنة ١٩٨٠ فكان الغرض الرئيسي منه هو تعديل الدستور وخاصة المادة (٧٧) منه التي كانت تنص على عدم جواز الترشيح لرئاسة الجمهورية أكثر من مرتين، فنص التعديل على جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى دون تحديد عدد هذه المدد ،

ونستطيع أن نقرر والأمر كذلك أن هذه الاستفتاءات جميعها قصد منها تضييق الحقوق الدستورية التى قررها دستور ١٩٧١ للمواطنين وتوسيع سلطات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية والتمهيد لإعادة النظام الشمولى والافتئات على حقوق المواطنين ،

خساتسمسة

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

استعرضنا في الصفحات السابقة موقف نظام ٢٣ يولية من الدستور، ومسايرتهم في بداية الأمر أحكام دستور سنة ١٩٢٣، ثم إلغاء هذا الدستور في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢ وإصدار دستور مؤقت تولي بموجبه مجلس الوزراء السلطة التشريعية وأعمال السلطة التنفيذية . وفي ١٦ يناير سنة ١٩٥٦ صدر الدستور الجديد، الذي لم يوضع موضع التنفيذ وينتخب على أساسه مجلس تشريعي إلا في شهر مايو سنة ١٩٥٧، ثم ألغى في فيراير سنة ١٩٥٨ عندما أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية، ويعد إنهاء الوحدة بين مصر وسوريا ألغى القانون الخاص بمجلس الأمة وحل محله المؤتمر العام للاتحاد القومي ليصبيح السلطة الشعبيه العليا في البلاد وليتولى تحديد طريقة وضبع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة . وبتاريخ ٢٤ مارس ١٩٦٤ صندر بستور جديد أصدر مجلس الأمة في ظله قانون التفويض في ٣١ مايو سنة ١٩٦٧ والذي بمقتضاه احتكر رئيس الجمهورية سلطة إصدار معظم التشريعات بقرار بقانون حتى عام ١٩٧٠، بل تعدى حد إصدار التشريعات واستخدمه لتعديل الدستور ذاته ، وفي ١١ سبتمبر سنة ١٩٧١ صدر دستور جديد، ولم تراع السلطة الجديدة عديدًا من أحكامه، وصدرت في ظله قوانين التفويض التي حرمت السلطة التشريعية من مراقبة رئيس الدولة بخصوص اتفاقيات التسليح واعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى اللازمة للقوات المسلحة والإنتاج الحربي منذ صدور الدستور في ١١سبتمبر ١٩٧١ حتى تاريخ كتابة هذه السطور .

ولعل اضطراب أحكام الدستور ووجود الثغرات في نصوصه والتحايل على هذه النصوص وتبرير الخروج على أحكامها وعدم مراعاة البعض منها يرجع إلى عديد من الأسباب كان أهمها أن هذه الدساتير جميعا قد وضعت بمعرفة لجان معينة بواسطة رئيس الدولة، الأمر الذي ترتب عليه الخضوع لمشيئة السلطة ووضع ما ترغب فيه من أحكام ونصوص. وحتى بالنسبة لما وضعته هذه اللجان المعينة من مشاريع، أدخل عليها تعديلات بمعرفة رئيس الدولة وبعض مستشاريه سواء في عهد عبد الناصر أو السادات.

ولعل خضوع البلاد لحالة الطوارئ في معظم سنين العقود الأربعة الماضية كان مانعًا من وجود حياة دستورية سليمة ودافعًا إلى إصدار العديد من التشريعات التي تضيق من الحقوق الدستورية التي نصت عليها هذه الدساتير.

وإذا قمنا باستعراض فترات خضوع البلاد للأحكام العرفية أو حالة الطوارئ لاكتشفنا التالى:

۱- أعلنت الأحكام العرفية عقب حريق القاهرة في ٢٦ يناير سنة ١٩٥٦ ثم ألغيت بالقانون رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٥٦ بتاريخ ٢٠ يونية سنة ١٩٥٦ .

٢- في أول نوفمبر سنة ١٩٥٦ أعلنت حالة الطوارئ عقب العدوان

الثلاثي على البلاد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٥٦، ثم أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم ١١٧٤ لسنة ١٩٥٨ باستمرار إعلان حالة الطوارئ ليشمل نطاقها إقليمي الجمهورية : مصر وسوريا، وذلك بتاريخ ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٥٨ . ثم انهيت حالة الطوارئ بتاريخ ٢٤ مارس سنة ١٩٦٤ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢١٦ لسنة ١٩٦٤ .

٣- وبتاريخ ه يونية سنة ١٩٦٧ أعلنت حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٣٧ لسنة ١٩٦٧ وقد انهيت حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ الصادر بتاريخ ١٤ مايو سنة ١٩٨٠ .

3- وفي السادس عشر من أكتوبر سنة ١٩٨١ أعلنت حالة الطوارئ لمدة عام بموجب القرار الجمهوري رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٨١، ومدت لمدة عام أخر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٨٨، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٧ في ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٨٨ ووافق عليه مجلس اللشعب في ٢ أكتوبر سنة ١٩٨٣ بعد حالة الطوارئ لمدة سنة أخرى، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٨٤ بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٩٨٤ بعد حالة الطوارئ من السادس من أكتوبر ١٩٨٨ حتى أخر أبريل سنة ١٩٨٦ مدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٦ لسنة ١٩٨٨ حتى أخر أبريل سنة ١٩٨٨، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٧ صنة ١٩٨٨ من أكرير سنة ١٩٨٨ من أول مايو سنة ١٩٨٨ حتى أخر أبريل سنة ١٩٨٨، ويتاريخ ١٧مارس سنة ١٩٨٨ صدر القرار الجمهوري رقم ١١٦٨ لسنة ١٩٨٨، ويتاريخ ١٩٨٨ بعد حالة الطوارئ اعتبارا من أول مايو سنة ١٩٨٨ حتى ١٩٨٨ حتى ١٩٨٨ حتى ١٩٨٨ حتى ٢١٨٨

مايوسنة ١٩٩١، ويتاريخ ٦ مايوسنة ١٩٩١ أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم ١٨٣ لسنة ١٩٩١ بمد حالة الطوارئ اعتبار من أول يونية سنة ١٩٩١ حتى ٣٦ مايو سنة ١٩٩٤، ويتاريخ ١٠ أبريل سنة ١٩٩٤ أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم ١١٦ لسنة ١٤ بمد حالة الطوارئ اعتبارا من أول يونيه ١٩٩٤ حتى آخر مايو ١٩٩٧.

يبين من ذلك أن حالة الطوارئ لم ترفع عن البلاد منذ ٢٦ يناير سنة ١٩٥٧ وهو التاريخ الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٦١ لسنة ١٩٩٤ لامتداد هذه الحالة، إلا في الفترات التالية:

يوم شهر سنة

(۱) من ۲۰ یونیة سنة ۱۹۵٦ حتی أخر

أكتوبر ١٩٥٦ أي \_\_\_

(۲) من ۲۶ مارس سنة ۱۹۹۶ حتى

ه یونیهٔ سنهٔ ۱۹۹۷ أی

(۲) من ۵ مایوسنة ۱۹۸۰ حتی

۱۱ أكتربر سنة ۱۹۸۱ أي ۱۰ ه ۱

ومجموع هذه الفترات خمس سنوات كاملة ،

أى أنه طوال ما يزيد على خصيف مأريعين عاماً لم ترفع حالة الى أنه طوال ما والمالية وا

الطوارئ إلا خمس سنين، وظلت البلاد تحكم بموجب قانون الأحكام العرفية وقانون الطوارئ لمدة تزيد على أربعين عاما خلال هذه الفترة .

وحتى في الفقرة الثانية التي رفعت فيها حالة الطوارئ والممتدة من ٢٤ مارس سنة ١٩٦٤ وحتى ٥ يونية سنة ١٩٦٧، تمتع رئيس الجمهورية خلالها بسلطات استثنائية تماثل تلك المنصوص عليها في قانون الطوارئ وذلك بموجب أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٥، الأمر الذي نستطيع أن نقرر معه أن مصر قد عاشت منذ عام ١٩٥٦ حتى الآن في ظل حالة طوارئ شبه دائمة.

ولا شك أن قيام مثل هذه الظروف الاستثنائية قد أعاقت تطبيق أحكام الدستور وعطلتها رغم ما فيها من نقائص وعوار .

وإذا كنا نريد حقا إصلاح الحياة الدستورية في مصر، فعلينا أولا الفاء حالة الطوارئ ومنع امتدادها، وإذا كان الإرهاب الذي يمارسه بعض المتسترين بالدين هو التكئة التي تبرر بها السلطة طلب امتداد حالة الطوارئ فعليها إصدار قانون خاص بالإرهاب مثل ذلك القانون المعمول به في المانيا أو فرنسا أو إنجلترا والامتناع عن طلب مد حالة الطوارئ .

كما علينا أن نطالب بإطلاق الحريات السياسية ومنها حرية تكوين الاحزاب السياسية والاجتماعات والمؤتمرات الجماهيرية، تمهيدًا لانتخاب جمعيه تأسيسية لا قيود على تشكيلها لوضع دستور جديد يمثل مصالح أغلبية هيئة الناخبين الحقيقية لا مصلحة فئة معينة أو طائفة أو طبقة محددة.

| ٠   | سقسسة: الحياة الدستورية المصرية وتقنين العبودية سسسسسسسسسس                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | الباب الأول: النظام العسكري في ظل يستور ١٩٢٢ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ۲۱  | الباب الثاني: نظام الحكم العَسنكري بعد إلغاء بستور سنة ١٩٢٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| T1  | الياب الثالث: بعبتور مبنة ١٩٥٦                                                                   |
| ٠١  | الباب الرابع: الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة                                           |
|     | الباب الخامس: فترة ما بين إنهاء الوحدة بين مصر وسوريا                                            |
| ٦٧  | ومساور نستون منة ١٩٦٤                                                                            |
|     | الباب السايس : في ظل يستور سنة ١٩٦٤                                                              |
| 17  | الباب السابع: تقويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون                               |
| 1.1 | الباب الثامن: مدى شرعية تعديل الدستور استنادا إلى التغويض                                        |
| 177 | الباب التاسع: قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب                                         |
| 184 | الباب العاشر: إعادة تشكيل مجالس النقابات المهنيهة                                                |
| 101 | الباب الحادي عثير: يستور سنة ١٩٧١                                                                |
| 140 | الباب الثاني عشر: القوانين المتعلقة بضمان حريات المواطنين                                        |
| 111 | الباب الثالث عشر: قانون مجلس الشعب                                                               |
|     | الباب الرابع عشر: عدم مراعاة أحكام النستور الخاصة بنشر القوانين                                  |
| Y1V | الباب الخامس عشر: قوانين التقويض                                                                 |
| 737 | الباب السابس عثير: استقتاء الشعب                                                                 |
| Y79 | خاتمة : كاتمة :                                                                                  |

## الخياة الديسورية في مصر

ريكى تمع الرصري في اللب قود الاؤخ برة من القدرة العشرين ستعاد تراء ته من فبسب مؤرخ بن ومف كرين عف بررسميس بن ، ومسببن هو دارء ته من فبسب مؤرخ بن ومف كرين عف بررسميس بن ، ومسببن هو داله ولا فلا الطفراع الطف اري هو داله ولا فلا المناف المنه والمناف المنه والمناف المنه والمناف المنه والمناف المنه والمنه والمنه

ون هو زل اللكتاب يعمد المؤلف الى تراوة الطباة القانونية ومن ثم الطيساة السباسية والاهجماهيت، مربرزلات أثير السباسي على الاهجمة المحيسة، مربرزلات أثير السباسي على الاهجمة المحي الميت المناس المواليوليونين الله يستريا والمناس المواليوليونين المعنى المعنى من المعنى المع



